الْوَحِيْرُ في تلخيص مَعَارِج الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَمَ الْوُصُولِ إِلَى عَلْمِ الْأَصُولِ

لِلْشَيْخِ: حَاْفِظْ ابْنِ أَحْمَد ابْنِ عَلَي اَخْكَمِيْ ( اَلْتَوَفَى: ١٣٧٧هـ )

لَحْصَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ اَلْفَقِيْرُ إِلَى اَللّه جَلَ جَلَاْلَهُ

عَبْدُالْرَزَاقِ حَسَنْ عَلي

اَلْطَبْعَةُ اَلْأُوْلَى ١٤٤٣هـ – ٢٠٢٢م

## الوَجِيْزُ

فِيْ تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ

لِلْشَيْخِ: حَاْفِظْ ابْنِ أَحْمَد ابْنِ عَلَي اَلْحُكَمِيْ (لَلْشَيْخِ: حَاْفِظْ ابْنِ أَحْمَد ابْنِ عَلَي اَلْحُكَمِيْ (اللَّتَوَفَى: ١٣٧٧هـ)

لَخْصَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ: اَلْفَقِيْرُ إِلَى الله جَلَ جَلَاْلَهُ عَبْدُ اَلْرَّزَاْقِ حَسَنْ عَلِي

اَلْطَبْعَةُ اَلْأُوْلَى ١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م

### أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ

يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّهُ لِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ

الإسراء: ١١١.

#### مُقَدِمَةُ الْلَخِصْ:

اَخْمَدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِين ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَلِكُ ، وَلَهُ الْخَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبَيَّنا مُحَمَّدًا عَبْد الله وَرَسُولُه أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، صَلَى الله وَسلَم عَلَيهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنا مُحَمَّدًا عَبْد الله وَرَسُولُه أَرْسَلَهُ اللهُ وَرَضَى اللَّه عَنْ أَصْحَابِهِ الْطَيِّبِينَ وَعَمَّنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

#### وَ بَعْدُ:

هَذِه ٱلْمُذَكرة تَلْخِيصٌ آخَرَ بِكَتَابِ مَعارِجِ القَبولِ فِي شَرْحِ سُلَّمِ الوُصولِ لِلشَّيْخِ حافِظِ الحُكَميِّ ، شَرْعِ الأَبْياتِ لِيَسهُل لِلْقَارِئ الحُكَميِّ ، شَرْعِ الأَبْياتِ لِيَسهُل لِلْقَارِئ تَفْرِيْبُ شَرْحِ الأَبْياتِ لِيَسهُل لِلْقَارِئ تَفْكيك المَّن دُون الْتَشَتُّتِ فِي الْشَرحِ الكَبِيْرِ .

وَ سَمَّيتُه : الوَجيزَ فِي تَلْخيصِ مَعارِجِ القَبولِ ، وَقَد أَيَّ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ الأَصْلِ ، والْحَمْدُلله . وَكَانَ قَبْلَه تَلْخِيْصٌ آخَر صَارَ حَجْمُهُ ثُلُث الأَصْلِ تَقْرِيبًا ، وَسَمَّيْتُهُ : (الوسيطَ فِي تَلْخيصِ مَعارِج القَبولِ) .

وَأَسْأَلُ اللهُ العَظيمَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ قارِئَهُ وَمُطالِعَهُ وَدارِسَهُ وَناشِرَهُ ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ ذُخْرًا لِي وَلِوالِديّ وَلِمُعْلَمُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدّينِ.

#### لخصه وعلق عليه:

عبدالرزاق حسن علي الصومالي غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين جميعا

۱۳ - شعبان - ۱۶۶۳ هـ

71-77-77

+7077101777.9

Mukaram • • • @gmail.com

#### مُقَدِمَةُ ٱلمصنِف:

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذُّلِّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ ، الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا خَالِقَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ .

أَحْمَدُهُ تَعَالَى عَلَى جَزِيلِ إِنْعَامِهِ وَإِفْضَالِهِ وَأَشْكُرُهُ عَلَى جَلِيلِ إِحْسَانِهِ وَنَوَالِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى جَلِيلِ إِحْسَانِهِ وَنَوَالِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى عَدْلِهِ قَدَرًا الْحَمْدُ عَلَى عَدْلِهِ قَدَرًا وَشَرْعًا.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ تَعَالَى فِي إِلْهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ عَنِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ وَرُبُوبِيَّتِهِ عَنِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِهِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِهِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَلِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالْوِلِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالْوَالِولِهِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالْوَالْوَالِدِ وَالْوَالِولِهِ وَالْوَالِولَا وَالْوَالْوِلْوِلِ وَالْوَالِولِولَالْوَالِولِيْلِولِهِ وَالْوَالِولِولَالْوَالِولَالْ

وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيْنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْبَشِيرُ النَّذِيرُ ، الْمُرْسَلُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً بِالْلِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ وَالْهُدْيِ المُنيرِ ، بَعَثَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً لِلْعَالِينَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ اللهُ عَنْ وَالنَّهُ وَالنَّوْرَ المُبِينَ ، وَالْهُدْيَ المُسْتَبِينَ ، وَالمُنْهَجَ المُسْتَغِيرَ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُهُوسِ الْهِدَايَةِ وَأَوْعِيةِ الْعِلْمِ وَأَنْصَارِ الدِّينِ الْقويمِ وَتَابِعِيهِمْ ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ شُمُوسِ الْهِدَايَةِ وَأَوْعِيةِ الْعِلْمِ وَأَنْصَارِ الدِّينِ الْقويمِ وَتَابِعِيهِمْ ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ شُمُوسِ الْهِدَايَةِ وَأَوْعِيةِ الْعِلْمِ وَأَنْصَارِ الدِّينِ الْقويمِ وَتَابِعِيهِمْ ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا يَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا يَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عَلَى مَنِ اقْتَفَى أَثَرَهُمْ وَاتَّبَعَ سِيرَهُمْ وَالَّبَعَ مِيرَهُمْ وَالَّبَعَ مِيرَهُمْ وَاللَّيْنَ وَلَا عَبْعَلُ فِي قُلُوبِنَا وَسَلَكَ صِرَاطَهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ الْمَالِقِينَ مِهُمْ اللَّهُ الْوَلَى مَنَ اللَّهُ تَدِينَ مِهُمْ اللَّهُ تَدِينَ مِهُمْ اللَّهُ الْمَالَعِيمُ مَعَهُمَا وَبَسَيْرِهُمَا نَسِيرُ.

أُمَّا يَعْدُ:

<sup>( )</sup> سُوْرَةُ الْحُشْرِ: ١٠.

#### سَبَبُ نَظْمِ المُتْنِ وَتَأْلِيفِ الشَّرْح:

وَقَدْ سَأَلَنِي مَنْ لَا تَسَعُنِي مُخَالَفَتُهُ مِنَ الْمُحِبِّينَ ، أَنْ أَنْظِمَ مُخْتَصَرًا يَسْهُلُ حِفْظُهُ عَلَى الطَّالِيِينَ وَيَقْرُبُ مَنَالُهُ لِلرَّاغِيِينَ ، وَيَفْصَحُ عَنْ عَقِيدَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَيُبِينُ. الطَّالِيِينَ وَيقْرُبُ مَنَالُهُ لِلرَّاغِينَ اللهِ رَاجِيًا الثَّوَابَ مِنَ اللهِ قَائِلًا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. فَأَجَبْتُهُ إِلَى ذَلِكَ مُسْتَعِينًا بِاللهِ رَاجِيًا الثَّوَابَ مِنَ اللهِ قَائِلًا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللهِ. وَضَمَمْتُ إِلَى ذَلِكَ مَسَائِلَ نَافِعَةً تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْعُصُورِ مِنَ التَّنبِيهِ عَلَى مَا افْتَتَن بِهِ الْعَامَةُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ وَالْقُبُورِ ، وَمُنَاقَضَتِهِم التَّوْحِيدَ بِالشِّرْكِ الَّذِي اللهُ مِنْ الدُّعَاءِ وَالرَّجَاءِ وَالْقَدْقِ فَا الْعَبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالرَّجَاءِ وَالْخُوْفِ وَالمُحَبَّةِ وَالذَّبْحِ وَالنَّذُورِ ، فَيَسَّرَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِمَنِّهِ وَإِفْضَالِهِ ، وَأَعَانَنِي وَلَهُ الْحُمْدُ وَالْمُنَةُ عَلَى إِكْمَالِهِ ، وَأَعَانَنِي وَلَهُ الْحُمْدُ وَالْمُنَةُ عَلَى إِلْمُ اللهِ عَلَى إِلْهُ مِنَ الدَّعَاءِ وَالنَّذُورِ ، فَيَسَّرَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِمَنِّهِ وَإِفْضَالِهِ ، وَأَعَانَنِي وَلَهُ الْحُمْدُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى إِلَيْ اللهُ عَلَى إِلْمُ اللهِ عَلَى إِلْمُ اللهِ عَلَى إِلْمُ اللهِ عَلَى إِلْهُ عَلَى إِلْكَ بِمَنِّهِ وَإِفْضَالِهِ ، وَأَعَانَنِي وَلَهُ الْحُمْدُ وَالْمَالِهُ عَلَى إِكْمَالِهِ .

وَسَمَّيْتُهُ 'اسُلَّمَ الْوُصُولِ، إِلَى مَبَاحِثِ عِلْمِ الْأُصُولِ' فَلَمَّا انْتَشَرَ بِأَيْدِي الطُّلَّابِ، وَعَظُمَتْ فِيهِ رَغْبَةُ الْأَحْبَابِ سُئِلَ مِنِّي أَن أُعَلِق عَلَيهِ تَعْلِيقًا لَطِيفًا ، يَجِلُّ مُشْكِلَهُ وَعَظُمَتْ فِيهِ رَغْبَةُ الْأَحْبَابِ سُئِلَ مِنِّي أَن أُعَلِق عَلَيهِ تَعْلِيقًا لَطِيفًا ، يَجِلُّ مُشْكِلَهُ وَيُفَصِّلُ مُحْمَلَهُ ، مُقْتَصِرًا عَلَى ذِكْرِ الدَّلِيلِ وَمَدْلُولِهِ مِنْ كَلَامِ الله تَعَالَى وَكَلامِ وَمَدْلُولِهِ مِنْ كَلَامِ الله تَعَالَى وَكَلامِ رَسُولِهِ ، فَاسْتَخَرْتُ الله تَعَالَى بِعِلْمِهِ وَاسْتَقْدَرْتُهُ بِقُدْرَتِهِ ، فَعَنَّ لِي أَنْ أَعْزِمَ عَلَى ذَلِكَ رَسُولِهِ ، فَاسْتَخَرْتُ الله تَعَالَى الْإِعَانَةَ عَلَى نَيْلِ السُّولِ وَسَمَّيْتُهُ ''مَعَارِجَ الْقَبُولِ ، بِشَرْح سُلَّم الْوُصُولِ إِلَى عِلْم الْأُصُولِ".

وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يُعِينَ عَلَى إِكْمَالِهِ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي وَطُلَّابَ الْعِلْمِ بِهِ وَبِأَصْلِهِ ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي وَطُلَّابَ الْعِلْمِ بِهِ وَبِأَصْلِهِ ، وَأَنْ يَهْدِينَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَيَجْعَلَنَا مِنْ أَنْصَارِ التَّوْحِيدِ وَأَهْلِهِ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ، وَأَنْ يَهْدِينَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ وَيَجْعَلَنَا مِنْ أَنْصَارِ التَّوْحِيدِ وَأَهْلِهِ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٌ . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٌ . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ .

# بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَيْ الرَّحِيمِ شَرْحُ مُقَدِّمَةِ المُنْظُومَةِ:

#### قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

أَبْدَأُ بِاسْمِ اللهِ مُسْتَعِينًا وَاضٍ بِدِهِ مُدَبِّرًا مُعِينًا

"أَبْدَأُ" فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِي وَسَكَنَاتِي وَأَقْوَالِي وَأَعْمَالِي وَفِي شَأْنِي كُلِّهِ وَمِنْهُ هَذَا التَّصْنِيفُ "بَاسْمِ اللهِ" مُتَبَرِّكًا وَ"مُسْتَعِينًا" بِهِ أَوْ إِيَّاهُ بِالْبَاءِ وَبِدُونِهِ أَيْ: طَالِبًا مِنْهُ الْتَصْنِيفُ "بَاسْمِ اللهِ" مُتَبَرِّكًا وَ"مُسْتَعِينًا" بِهِ أَوْ إِيَّاهُ بِالْبَاءِ وَبِدُونِهِ أَيْ: طَالِبًا مِنْهُ التَّصْنِيفُ "بَاسْمِ اللهِ" مُتَبرِّكًا وَ"مُسْتَعِينًا" بِهِ أَوْ إِيَّاهُ بِالْبَاءِ وَبِدُونِهِ أَيْ: طَالِبًا مِنْهُ النَّعُونَ عَلَى فِعْلِ طَاعَتِهِ وَتَرْكِ مَعْصِيَتِهِ.

قَالَ تَعَالَى مُعَلِّمًا لَنَا فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١٠.

"رَاضٍ" خَبَرٌ لَمُبْتَدَأً مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَأَنَا رَاضٍ "بِهِ" أَيْ: بِالله عَزَّ وَجَلَّ .

"مُكبِّرًا" حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ المُجْرُورِ أَيْ: بِتَدْبِيرِهِ لِي فِي جَمِيعِ شُئُونِي فَإِنَّ أَزِمَّةَ الْأُمُورِ بِيَدِهِ لِي فِي جَمِيعِ شُئُونِي فَإِنَّ أَزِمَّةَ الْأُمُورِ بِيَدِهِ ﴿ اللهُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَهَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَنْهُنَّ لِيَنْهُنَّ لِيَنْهُنَّ لِيَنْهُنَّ لِيَنْهُنَّ لِيَنْهُنَّ لِيَنْهُنَّ لِيَنْهُنَّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيًا ﴾ ".

وَ"مُعِينًا" لِي عَلَى جَمِيعِ أُمُورِي الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ فَإِنِّي لَا أَقْدِرُ إِلَّا عَلَى مَا أَقْدَرَنِي عَلَى جَمِيعِ أُمُورِي الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ فَإِنِّي لَا أَقْدِرُ إِلَّا عِلَى مَا أَتُوكَّلُ إِلَّا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا أَسْتَعِينُ إِلَّا بِهِ ، وَلَا أَتَوكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ فِي إِلَّا مِنهُ إِلَّا مِنهُ إِلَّا مِنهُ إِلَّا إِلَيْهِ.

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ: ٥.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الطَّلَاقِ: ١٢.

## الْقَوْلُ فِي حَمْدِ الله وَشُكْرِهِ وَالْاسْتِعَانَةِ بِهِ:

#### قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

## وَالْحُمْدُ للهِ كَمَا هَدَانَا \*\* إِلَى سَبِيلِ اَلْحُقِّ وَاجْتَبَانَا

أَيْ: "وَ" أَثْنِي بِحَمْدِهِ فَأَقُولُ "الحُمْدُ للهِ" كَمَا أَثْنَى بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: ﴿ الْحُمْدُ للهِ الْحَمْدُ للهِ الْحَمْدُ للهِ وَالْمَرَ بِذَلِكَ عِبَادَهُ فَقَالَ تَعَالَى خُاطِبًا لِنَبِيِّهِ خِطَابًا يَدْخُلُ فَهَالَ تَعَالَى خُاطِبًا لِنَبِيِّهِ خِطَابًا يَدْخُلُ فَهَا لَا يَعْالَى خُاطِبًا لِنَبِيِّهِ خِطَابًا يَدْخُلُ فَقَالَ تَعَالَى خُاطِبًا لِنَبِيِّهِ خِطَابًا يَدْخُلُ فَيهِ جَمِيعُ أُمَّتِهِ ﴿ قُلِ الْحَمْدُ للله ﴾ (١).

وَلَمَّا كَانَ مِنْ أَكْبَرِ نِعَمِ اللهِ عَلَيْنَا وَأَجَلِّ مِنَنِهِ الْوَاصِلَةِ إِلَيْنَا هِدَايَتُهُ إِيَّانَا إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ ، الَّذِي هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتْبَهُ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَكْدِي أَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتْبَهُ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَكُوبِ عَيْرَهُ نَاسَبَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِهَا فَقُلْتُ :

"كُمّا هَدَانًا" أَيْ: عَلَى مَا هَدَانَا إِرْشَادًا وَدَلَالَةً بِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتَوْفِيقًا وَتَسْدِيدًا بِمَشِيئَتِهِ وَقَدَرِهِ "إِلَى سَبِيلِ الْحُقِّ" وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ "وَاجْتَبَانَا" لَهُ وَبِمَشِيئَتِهِ وَقَدَرِهِ "إِلَى سَبِيلِ الْحُقِّ" وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ "وَاجْتَبَانَا" لَهُ وَبِنَدُلِكَ قَالَ تَعَالَى مُمْتَنَّا عَلَيْنَا وَلَهُ الْحُمْدُ وَالْنِنَّةُ: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ ﴾ ".

وَلَّا كَانَ الْحُمْدُ الْخَبَرِيُّ أَبْلَغَ مِنَ الْإِنْشَائِيِّ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الثُّبُوتِ وَالْإِسْتِمْرَارِ قَدَّمْتُهُ عَلَيْهِ الْإِنْشَائِيِّ جَمْعًا بَيْنَهُمَا فَقُلْتُ: عَلَيْهِ الْإِنْشَائِيَّ جَمْعًا بَيْنَهُمَا فَقُلْتُ:

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الفَاتِحَة: ١.

<sup>‹ ،</sup> سُوْرَةُ النَّمْلِ: ٩٥.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٩٨.

#### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ \*\* وَمِنْ مَسَاوِي عَمَلِي أَسْتَغْفِرُهُ

"أَحْمَدُهُ" أَيْ: أُنْشِئُ لَهُ حَمْدًا آخَرَ مُتَجَدِّدًا عَلَى تَوَالِي نِعَمِهِ وَتَوَاتُرِ فَضْلِهِ فَلَهُ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجِلَالِ وَجْهِهِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ "سُبْحَانَهُ" أَيْ: تَنْزِيهًا لَهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ لِيَنْعُوتِ جَلَالِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَتَضَمَّنُ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفِقِ بِنُعُوتِ جَلَالِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَتَضَمَّنُ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفِقِ بِنُعُوتِ جَلَالِهِ وَصِفَاتِ كَمَالِهِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَتَضَمَّنُ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحِديثِ الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ "كَلِمَتَانِ جَلِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُعُنِهُ اللّهَ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ" "وَأَشْكُرُهُ" عَلَى مَا أَنْعَمَ وَأَهْمَ امْتِثَالًا لَهُ الْعَظِيمِ" "وَأَشْكُرُهُ" عَلَى مَا أَنْعَمَ وَأَهْمَ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُونِي أَذْكُرُونِي أَذْكُرُونِي أَذْكُرُونِ اللهِ الْعَظِيمِ" فَا لَهُ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ ﴿ لَا تَكُفُرُونِ ﴾ ﴿ لَهُ الْعَقْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُونِي أَذْكُرُونِ اللهِ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ ﴿ لَا لَعَالَهُ الْعَلَى مَا أَنْعَمَ وَأَهُمَ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَاذْكُرُونِ اللّهِ الْعَظِيمِ " الْقَالَةُ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ ﴿ اللّهُ لِي اللّهُ الْعَلَى مَا أَنْعَمَ وَأَهْمَ امْتِثَالًا لَا لَا لَهُ الْعَلَى مَا أَنْعَمَ وَاللّهُ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ ﴿ اللّهُ الْعَلَى مَا أَنْعَمَ وَأَلْهُ الللّهِ الْعَلَى مَا أَنْعَمَ وَأَهُ الْعَلَى مَا أَنْعَمَ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى مَا أَنْعَمَ وَلَا تَكُونُ وَا لَيْ وَلَا تَكُونُونَ اللهِ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلْمَ الْعَلَى اللهُ الْعُنْكُونَ اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلَى مَا أَلْعُمَ الْعُلْمَ اللهُ الْعُلْمِ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلْعُولُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الللّهُ اللّهُ ا

"وَمِنْ مَسَاوِئِ" جَمْعُ مُسَاءَةٍ "عَمَلِي" مُضَافٌ إِلَيْهِ مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى اللَّوصُوفِ. "أَسْتَغْفِرُهُ" السِّينُ لِلطَّلَبِ أَيْ: أَطْلُبُ مِنْهُ مَغْفِرَةَ تِلْكَ المُسَاوِئِ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ إِنَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ المُغْفِرَةِ.

#### قَاْلَ اَلْنَااْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى نَيْلِ الرِّضَا \*\* وَأَسْتَمِدُّ لُطْفَهُ فِي مَا قَضَى

"وَأَسْتَعِينُهُ" أَطْلُبُ مِنْهُ الْعَوْنَ "عَلَى نَيْلِ الرِّضَا" أَيْ: عَلَى فِعْلِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْقَعْينُهُ" التَّتِي بِسَبَبِهَا يُنَالُ رِضَاهُ أَنْ يَرْزُقَنِيهَا وَيُنِيلَنِي رِضَاهُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ. "وَأَسْتَمِدُّ"

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٥١.

أَيْ: أَطْلُبُ مِنْهُ الْإِمْدَادَ بِأَنْ يَرْزُقَنِي "لُطْفَهُ" بِي "فِيهَا قَضَى" وَقَدَّرَ مِنَ الْمَائِبِ، وَأَنْ يَجْعَلَنِي رَاضِيًا بِذَلِكَ مُؤْمِنًا بِهِ مُسْتَيْقِنًا أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ الله وَأَنَّ وُقُوعَهُ خَيْرٌ عِنْدِي مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يَقَعْ ، وَأَنْ يَهْدِي قَلْبِي.

قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١).

### الْقَوْلُ فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ:

#### قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| شَهَادَةَ الْإِخْلَاصِ أَنْ لَا يُعْبَدُ | ** | أَشْهَدُ    | بِالْيَقِينِ | ٳڹٙۜ      | وَبَعْ <i>دُ</i> |
|------------------------------------------|----|-------------|--------------|-----------|------------------|
| مَنْ جَلَّ عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ نُقْصَانِ  | ** | الرَّحْمَنِ | سِوَى        | مَأْلُوهٌ | بِالْحُقِّ       |

"وَبَعْدُ" هُو ظَرْفٌ زَمَانِيٌّ يُؤْتَى بِهِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَا بَعْدَهُ وَفَصْلِهِ عَمَّا قَبْلَهُ وَيُبْنَى عَلَى الضَّمِّ لِقَطْعِهِ عَنِ الْإِضَافَةِ وَيُغْنِي عَنْ إِعَادَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ "إِنِّي بِالْيَقِينِ" الْقَاطِعِ الْضَّمِّ لِقَطْعِهِ عَنِ الْإِضَافَةِ وَيُغْنِي عَنْ إِعَادَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ "إِنِّي بِالْيَقِينِ" الْقَاطِع الْجَازِمِ بِدُونِ شَكً وَلَا تَرَدُّدٍ "أَشْهَدْ شَهَادَةً" مَصْدَرٌ مُوَكِّدٌ "الْإِخْلَاصِ" مُضَافٌ إلى شَهَادَةَ مِنْ إضافة الموصُوفِ إلى الصِّفَةِ "أَنْ" نُحُقَفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَاسْمُهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ مُسْتَكِنٌ وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ ، وَاخْبَرُ "لَا يُعْبَدُ" بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ بِالْبِنَاءِ الشَّأْنِ مُسْتَكِنٌ وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ ، وَاخْبَرُ "لَا يُعْبَدُ" بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ "بِالْحَقِ" يَتَعَلَقُ بِيعبُد "مَأْلُوهُ" نَائِبِ الفَاعِل لِيَعبُد وَمَعْنَاهُ مَعْبُودٌ لِلْمَعْبُد وَمَعْنَاهُ مَعْبُودٌ "سُوى " أَدَاةُ اسْتِثْنَاءِ بِمَعْنَى إِلَّا "الرَّحْمَنِ" أَيْ: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَقْيِيدُ بِحَقِّ ! يُخْرِحُ بِهِ الْآهِةَ المُعْبُودَةَ بِبَاطِل فَإِنَّهَا قَدْ عُبِدَتْ.

<sup>()</sup> سُوْرَةُ التَّغَابُنِ: ١١.

#### الوَجِيْزُ فِي تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

وَالْمُنْفِيُّ هُوَ اسْتِحْقَاقُ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا وُقُوعُهَا ، وَهَذِهِ هِي شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ فِي النَّظْمِ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِهَا نَظَمْتُهَا بِمَعْنَاهَا وَسَيَأْتِي إِنْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ فِي النَّظْمِ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِهَا نَظَمْتُهَا بِمَعْنَاهَا وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بَسْطُ الْقَوْلِ فِي تَفْسِيرِهَا "مَنْ جَلَّ" فِي صِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ جَلَالِهِ اللهُ تَعَالَى بَسْطُ الْقَوْلِ فِي تَفْسِيرِهَا "مَنْ جَلَّ" فِي صِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ جَلَالِهِ اللهُ تَعَالَى بَسْطُ الْقَوْلِ فِي تَفْسِيرِهَا "مَنْ جَلَّ" فِي صِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ جَلَالِهِ اللهُ تَعَالَى بَسْطُ الْقَوْلِ فِي تَفْسِيرِهَا لَا مُثَرَادِفَانِ فَكُلُّ عَيْبٍ يُسَمَّى نُقْصَانًا وَكُلُّ لَا اللهُ الْمُلْلُقُ فَي عَيْبًا ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَزَّةٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، بَلْ لَهُ الجُلَالُ المُطْلَقُ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ.

#### قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| عَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى | مَنْ جَ    | ** | مُحَمَّدًا | خَلْقِهِ | خَيْرَ | وَأَنَّ   |
|-------------------------------------|------------|----|------------|----------|--------|-----------|
| وَالْهُدَى وَدِينِ الْحُقِّ         | بِالنُّورِ | ** | الخُلْقِ   | جَمِيع   | إِلَى  | رَسُولُهُ |

"وَ" أَشْهَدُ "أَنَّ خَيْرً" أَفْضَلَ "خَلْقِهِ" هَاءُ الضَّمِيرِ يَعُودُ عَلَى الرَّحْمَنِ "مُحَمَّدَا" بَدَلُ مِنْ خَيْرً أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ ، وَمَعْنَاهُ: الْكَثِيرُ الْمُحَامِدِ فَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ مَحْمُودٍ "مَنْ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى" مِنْ عِنْدِ الله عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الجُّمْلَةُ صِلَةُ مَنْ وَهُو مَحَلُّهُ النَّصْبُ نَعْتُ لُحِمَّدٍ - عَلَيْهُ وَالْجَبُرُ "رَسُولُهُ" الرَّسُولُ بِمَعْنَى المُرْسَلِ وَهُو مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيغِ فَهُو نَبِيُّ فَقَطْ. فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيُّ وَلَا عَكْسَ "إِلَى جَمِيعِ الْحُلْقِ" كَافَّةً . قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَمُو لَا كَنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ".

<sup>()</sup> شُوْرَةُ سَبَأٍ: ٢٨.

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

"بِالنُّورِ" المُبِينِ وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى

"وَاهُدَى" الْإِرْشَادُ وَالدَّلَالَةُ إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ "وَدِينِ الحُقِّ" الْإِسْلَامُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَى لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هُو النَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَى وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ ".

وَكُلُّ مِنَ الْقُرْآنِ وَالرَّسُولِ وَالْإِسْلَامِ يُسَمَّى نُورًا وَهُدًى وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ، وَكُلُّ مِنَ الْقُرْآنِ وَالرَّسُولِ وَالْإِسْلَامِ يُسَمَّى نُورًا وَهُدًى وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ، وَكُلُّ النَّلَامِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ بِدِينِ الْإِسْلَامِ وَتَقُولُ أَرْسَلَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ وَأَنْزَلَ بِهِ كِتَابَهُ وَكُلُّ مِنْهَا نُورٌ وَتَقُولُ دِينُ الْإِسْلَامِ هُو الَّذِي أَرْسَلَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ وَأَنْزَلَ بِهِ كِتَابَهُ وَكُلُّ مِنْهَا نُورٌ مُبِينٌ وَهُدًى مُسْتَبِينٌ وَصِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.

## الْقَوْلُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالتَّعْرِيفُ بِالْآلِ وَالْأَصْحَابِ:

#### قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا وَجَحَّدَا \* اللَّهِ وَالْآلِ وَالصَّحْبِ دَوَامًا سَرْ مَدَا

"صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا" قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: الصَّلَةُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى عَبْدِهِ فِي الْمَلَأِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى عَبْدِهِ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى ذَكَرَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ﴾ الْأَعْلَى ذَكَرَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ﴾ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ الْبُحَارِيُّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَا عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُولِي عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>()</sup> شُوْرَةُ النِّسَاءِ: ١٧٤.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الصَّفِّ: ٩.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ: ٤٣.

"وَ تَجَدُّا" بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ أَيْ: شَرَّفَهُ وَزَادَهُ تَشْرِيفًا وَتَمْجِيدًا "وَالْآلِ" أَيْ: آلِهِ - وَهُمْ أَتْبَاعُهُ وَأَنْصَارُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا قِيلَ:

آلُ النَّبِيِّ هُمُو أَتْبَاعُ مِلَّتِهِ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنْ عَجَمٍ وَمِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ آلُهُ إِلَّا قَرَابَتَهُ صَلَّى الْمُصَلِّي عَلَى الطَّاغِي أَبِي

وَيَدْخُلُ الصَّحَابَةُ فِي ذَلِكَ مِنْ بَابٍ أَوْلَى. وَيَدْخُلُ فِيهِ أَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ قَرَابَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَابٍ أُولَى .

"والصَاحِب" جَمْعُ صَحَابِيٍّ وَهُوَ مَنْ رَأَى أَوْ لَقِيَ النَّبِيَّ مُؤْمِنًا بِهِ وَلَوْ لَخْظَةً وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ.

## التَّعْرِيفُ بِمَوْضُوعِ الْكِتَابِ:

#### قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| الرَّسُولِ   | مَنْهَجَ | أَرَادَ    | لَمِنْ | ** | ولِ | لأصُ              | في ا | تظم  | هَذَا الْ | وَبَعْدُ ، |
|--------------|----------|------------|--------|----|-----|-------------------|------|------|-----------|------------|
| المُمْتَثَلِ | سُؤْلِهِ | امْتِثَالِ | مِنِ   | ** | لي  | ه پر<br><b>بد</b> | Ŕ    | مَنْ | إِيَّاهُ  | سَأَلَنِي  |

"وَبَعْدُ" تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَرِيبًا ، أَيْ: وَبَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ - وَآلِهِ وَصَحِبِهِ "هَذَا النَّظُمُ" الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ الْحُضُورِيِّ. مَوْضُوعُهُ "فِي الْأُصُولِ" وَالْمَرَادُ بِهَا هُنَا أُصُولُ الدِّينِ مِنَ الْإِيهَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَوْضُوعُهُ "فِي الْأُصُولِ" وَالْمَرَادُ بِهَا هُنَا أُصُولُ الدِّينِ مِنَ الْإِيهَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَسْمَائِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، وَأَسْمَائِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، وَأَسْمَائِهِ وَالصَّوْمِ وَالْحَبِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مِنْهَا وَأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الشَّهَادَتَيْنِ وَالصَّلَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَبِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مِنْهَا وَأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الشَّهَادَةِ نَبِينًا مُحَمَّدٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مِنْهَا وَالْكَلَامِ فِي مَسْأَلَةِ الْخِلَافَةِ ، وَالْكَلَامِ فِي مَسْأَلَةِ الْخِلَافَةِ ،

#### الوَجِيْزُ فِي تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

وَالْإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ كُلُّ مَسْأَلَةٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَسَتَرَى إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى تِبْيَانَهَا مُفَصَّلًا .

"لَن أَرَادَ" مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "مَنْهَجَ الرَّسُولِ" سَبِيلَهُ وَمَسْلَكَهُ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجِهَاعَةِ "سَأَلَنِي إلخ" الْبَيْتُ بَيِّنٌ وَاضِحٌ.

#### قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

فَقُلْتُ مَعَ عَجْزِي وَمَعَ إِشْفَاقِي \*\* مُعْتَمِدًا عَلَى القدِير البَاقي

"فَقُلْت" جَوَابُ سَأَلَنِي "مَعَ عَجْزِي" عَدَمِ قُدْرَقِي عَلَى ذَلِكَ "وَمَعَ إِشْفَاقِي" خَوْفِي مِنَ الْغَلَطِ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي الْمُسْأَلَةُ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَذَلِكَ لَحُوْفِي مِنَ الْغَلَطِ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي الْمُسْأَلَةُ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَذَلِكَ لِعِصَرِ بَاعِي وَقِلَّةِ اطِّلَاعِي ، وَالَّذِي قَوَّى عَزْمِي عَلَى ذَلِكَ هُو كَوْنِي "مُعْتَمِدًا" لِقِصَرِ بَاعِي وَقِلَّةِ اطِّلَاعِي ، وَالَّذِي لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ أَيْ: مُتَوِكِّلًا "عَلَى الْقَدِيرِ" الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ "الْبَاقِي" الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ، وَمَنْ يَتَوكَلُ وَلَا اللهِ فَهُو حَسْبُهُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا عَوْلَ وَلَا عَلَى اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

مُقَدِّمَةٌ: تُعَرِّفُ الْعَبْدَ بِهَا خُلِقَ لَهُ ، وَبِأَوَّلِ مَا فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَبِهَا أَ فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَبِهَا أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِ بِهِ الْمِيثَاقَ فِي ظَهْرِ أَبِيهِ آدَمَ ، وَبِهَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ: قَالَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

اعْلَـمْ بِأَنَّ اللهَ جَـلَّ وَعَـلَا \*\* لَمْ يَتْرُكِ الْخُلْقَ سُدًى وَهَمَلَا بَلْ خَلَقَ اللهَ جَـلَّ وَعَـلَا \*\* وَبِـالْإِلْهَيَّـةِ يُـفْرِدُوهُ بَلْ خَلَقَ الْخُلْقَ لِيَعْبُدُوهُ \*\* وَبِـالْإِلْهَيَّـةِ يُـفْرِدُوهُ

"إعلم" كَلِمَةٌ يَأْتِى بِهَا لِلإِهْتِهَامِ وَلِلْحَثِّ عَلَى تَدَبُّرِ مَا بَعْدَهَا وَالْخِطَابُ بِهَا فِي هَذَا الْوُضِعِ لِكُلِّ الْمُكَلَّفِينَ "بِأَنَّ الله جَلَّ" شَأْنُهُ وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ "وَعَلَا" بِكُلِّ المُوضِعِ لِكُلِّ المُكلِّفِينَ "بِأَنَّ الله جَلَّ" شَأْنُهُ وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ "وَعَلَا" بِكُلِّ مَعَانِي الْعُلُوِّ "لَمُ يَتُرُكُ الْخُلْقَ سُدًى" وَلَا "هَمَلَا" أَيْ: لَا يَأْمُرُهُمْ وَلَا يَنْهَاهُمْ فِي اللَّيْنَ اللهُ عَلَى الْعَلْقِ الْعَلْقِ الْعَلْقِ لَا عَبَمًا وَلَا يَنْهَاهُمْ فِي اللَّيْنَ وَلَا يَنْهَاهُمْ فِي اللَّيْنَ وَلَا يَبْعَثُهُمْ فَيُجَازِيهِمْ فِي الْآخِرَةِ ؛ لأَنَه تَعَالَى مَا خَلْقَهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ لَا عَبَمًا وَلَا بَاطِلًا بَلْ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْحُمْدَ.

"بَلْ خَلَقَ" اللهُ تَعَالَى "الْخُلْقَ لِيَعْبُدُوهُ" عَزَّ وَجَلَّ بِمَا شَرَعَهُ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ "وَ" مَعَ عِبَادَتِمِمْ إِيَّاهُ لَا يُشْرِكُونَ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا كَائِنًا مَنْ كَانَ بَلْ "إِلْإِلْهِكِيَّةِ يُفْرِدُوهُ" دُونَ مَا سِوَاهُ فَمَنْ عَبَدَ اللهَ تَعَالَى أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ أَشْرَكَ بِهِ لَحْظَةً مِنَ اللَّحَظَاتِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ حَبِطَ جَمِيعُ عَمَلِهِ وَصَارَ هَبَاءً مَنْثُورًا حَيْثُ أَشْرَكَ مَعَ الله فِي عِبَادَتِهِ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ مَخْلُوقٌ لِعِبَادَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ.

#### مَعْنَى الْعِبَادَةِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: الْعِبَادَةُ هِيَ: اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ تَعَالَى وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ.

#### قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | كَالـــــ | مر<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <sup>۶</sup> ؚسِ<br>ذریّ | آدَمَ | ** | ظَهْرِ | مَضَى مِنْ | فِيهَا قَدْ | أُخْرَجَ |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|-------|----|--------|------------|-------------|----------|
| غَيْرَهُ                               | بِحَقَّ   | مَعْبُودٌ                                  | رَبَّ                    | Ĭ     | ** | أنه    | عَلَيْهِمْ | الْعَهْدَ   | وَأَخَذَ |

"أَخْرَجَ" أَي: اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى "فِيهَا" أَي: الزَّمَنِ الَّذِي "قَدْ مَضَى" وَذَلِكَ بَعْدَ خَلْقِهِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ "فَرِّيَّتُهُ" خَلْقِهِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ "فُرِّيَّتُهُ" كُلُّ مَنْ يُوجَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "كَالذَّرِّ" أَيْ: كَهَيْئَتِهِ "وَأَخَذَ" عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ مَنْ يُوجَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "كَالذَّرِّ" أَيْ: كَهَيْئَتِهِ "وَأَخَذَ" عَزَّ وَجَلَّ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ" وَتَفْسِيرُ الْعَهْدِ "أَنَّهُ" الضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ أَوِ الْحَالِ هُو رَبُّهُمْ "لَا رَبَّ الْعَهْدُ عَلَيْهِمْ" وَتَفْسِيرُ الْعَهْدِ "أَنَّهُ" الضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ أَوِ الْحَالِ هُو رَبُّهُمْ "لَا رَبَّ مَعْبُودٌ" مُسْتَحِقٌ لِلْعِبَادَةِ وَلِذَا قَيَّدَ "بِحَقِّ غَيْرَهُ" وَإِلَّا فَكَمْ قَدِ اتَّخَذَ أَعْدَاؤُهُ مِنْ أَرْبَابٍ وَعَبَدُوهَا بِالْبَاطِلِ بِدُونِ حَقِّ بَلْ بِالظُّلْمِ الْعَظِيمِ.

#### قَالَ اَلْنَاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| لْهُــمْ وَبِالْحُقِّ الْكِتَــابَ أَنْــزَلَا | ** | وَبَعْدَ هَذَا رُسْلَهُ قَدْ أَرْسَلَا |
|------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| وَيُنْ فِرُوهُمْ وَيُسَتِّ رُوهُمْ             | ** | لِكَيْ بِذَا الْعَهْدِ يُذَكِّرُوهُمْ  |

كَيْ لَا يَكُونُ حُجَّةٌ لِلنَّاسِ بَلْ \*\* لله أَعْلَى حُجَّةٍ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ يَصَدِّقْهُمْ بِلَا شِقَاقِ \*\* فَقَدْ وَفَى بِذَلِكَ الْمِيثَاقِ فَمَنْ يَصَدِّقْهُمْ بِلَا شِقَاقِ \*\* وَذَلِكَ الْوَارِثُ عُقْبَى الدَّارِ وَذَاكَ نَاجٍ مِنْ عَذَابِ النَّارِ \*\* وَذَلِكَ الْوَارِثُ عُقْبَى الدَّارِ وَذَاكَ نَاجٍ مِنْ عَذَابِ النَّارِ \*\* وَلَازَمَ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ وَالْإِبَا وَمَنْ بِمِمْ وَبِالْكِتَابِ كَذَبًا \*\* وَلَازَمَ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ وَالْإِبَا فَنَدًاكَ نَاقِضٌ كِلَا الْعَهْدَيْنِ \*\* مُسْتَوْجِبٌ لِلْخِزْيِ فِي الدَّارَيْنِ فَي الدَّارَيْنِ فَي الدَّارَيْنِ

"وَبَعْدَ هَذَا" أَي: الْمِشَاقِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ فِي ظَهْرِ أَبِيهِمْ ثُمَّ فَطَرَهُمْ وَجَبَلَهُمْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ وَخَلَقَهُمْ شَاهِدِينَ بِهِ "رُسْلَهُ" بِإِسْكَانِ السِّينِ لِلْوَزْنِ مَفْعُولُ أَرْسَلَ الْإِقْرَارِ بِهِ وَخَلَقَهُمْ شَاهِدِينَ بِهِ "رُسُلَهُ" بإِسْكَانِ السِّينِ لِلْوَزْنِ مَفْعُولُ أَرْسَلَ الْإِقْدَمُ "قَدْ أَرْسَلَا" بِأَلْفِ الْإِطْلَاقِ "هُمْ" أَيْ: إِلَيْهِمْ "وَبِالحُقِّ" مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلَ أَيْ: إِلَيْهِمْ الْمُثَلِّ المُنزَّلَةِ عَلَى جَمِيعِ الرُّسُلِ أَيْ: بِدِينِ الْحُقِّ "الْكِتَابِ" جِنْسٌ يَشْمَلُ جَمِيعِ الْكُتُبِ المُنزَّلَةِ عَلَى جَمِيعِ الرُّسُلِ اللهُ تَعَالَى بِهِ الرُّسُلَ إِلَى عِبَادِهِ وَأَنْزَلَ "أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بِهِ الرُّسُلَ إِلَى عِبَادِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ بِهِ الْكُتُبَ هُو "لِكُيْ بِذَا الْعَهْدِ" الْمِشْقِ الْأَوَّلِ "يُذَكِّرُوهُمْ" تَجْدِيدًا لَهُ عَلَيْهِمْ " وَقَالَ اللهُ إِنْ هُمْ وَقَوْا بِعَهْدِهِ وَلَا يَكُونَ حُجَّةِ الله الْبَالِغَةِ عَلَيْهِمْ "وَيُنْذِرُوهُمْ" عِقَابَ الله إِنْ هُمْ عَصَوْهُ وَنَقَضُوا مِيثَاقَهُ وَإَقَامَةً لِحُجَّةِ الله الْبَالِغَةِ عَلَيْهِمْ "وَيُنْذِرُوهُمْ" عِقَابَ الله إِنْ هُمْ وَقُوا بِعَهْدِهِ وَلَا يَعَهْدِهِ وَلَا يَعَهْدِهِ وَلَا يَعَهْدِهُ وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ وَالْحِكُمْةُ فِي ذَلِكَ لِ"كَيْ لَا يَكُونَ حُجَّةٌ" عَلَى الله عَزَ وَجَلَّ "لِلنَّاسِ بَلْ للله " عَلَى جَمِيعِ عِبَادِهِ "أَعْلَى حُجَةٍ" أَبْلَغُهَا وَأَدْمَعُهَا "عَزَ" وَجَلَّ "لَالنَّسِ بَلْ لللنَّاسِ بَلْ للله " عَلَى جَمِيعِ عِبَادِهِ "أَعْلَى حُجَةٍ" أَبْلَغُهَا وَأَدْمَعُهَا "عَزَ" مُنْ يَكُونَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ حُجَّةٍ" أَبْلُغُهَا وَأَدْمَعُهَا "عَزَ"

"فَمَنْ يُصَدِّقْهُمْ" يَعْنِي الرُّسُلَ "بِلَا شِقَاقِ" تَكْذِيبٍ وَلَا خُحَالَفَةٍ "فَقَدْ وَفَى " لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ "بِذَلِكَ الْمِيثَاقِ" الْعَهْدِ الْأُوَّلِ ، وَهَوُلَاءِ هُمُ الْقَلِيلُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ ، وَلَكِنْ هُمْ الْقَلِيلُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ ، وَلَكِنْ هُمْ جُنْدُ الله الْغَالِبُونَ المُنْصُورُونَ فِي الدُّنْيَا وَحِزْبُهُ المُفْلِحُونَ الْفَائِزُونَ فِي الْآخِرَةِ هُمْ جُنْدُ الله الْغَالِبُونَ المُنْصُورُونَ فِي الدُّنْيَا وَحِزْبُهُ المُفْلِحُونَ الْفَائِزُونَ فِي الْآخِرَةِ

وَجَوَابُ الشَّرْطِ "فَذَاكَ نَاجٍ مِنْ عَذَابِ النَّارِ" إِذْ لَمْ يَرْتَكِبْ أَسْبَابَ دُخُولِهَا مِنْ مَعْصِيةِ الله وَتَكْذِيبِ رُسُلِهِ كَمَا ارْتَكَبَ ذَلِكَ مَنْ خُلِقَ لَهَا "وَذَلِكَ الْوَارِثُ عُقْبَى مَعْصِيةِ الله وَتَكْذِيبِ رُسُلِهِ كَمَا ارْتَكَبَ ذَلِكَ مَنْ خُلِقَ لَهَا "وَذَلِكَ الْوَارِثُ عُقْبَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَكُتُبِهِ وَالْعَمَلِ بِجَمِيعِ طَاعَتِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

"وَمَنْ بِهِمْ" أَيْ: بِالرُّسُلِ "وَبِالْكِتَابِ" أَيِ: الْكُتُبِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ لِيبَلِّغُوهَا إِلَى عِبَادِهِ وَيُبَيِّنُوهَا لِيَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا "كَذَّبَا"، "وَلَازَمَ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ" عَمَّا أَرْسَلَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ "وَالْإِبَا" أَيِ: الإمْتِنَاعَ. وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿الَّذِينَ كَانَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿الَّذِينَ كَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿الَّذِينَ كَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: كَالَمُونَ ﴾ "الْآياتِ.

وَجُوَابُ الشَّرْطِ "فَذَاكَ" أَي: الْمُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ وَبِهَا أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى بِهِ رُسُلَهُ الْآبِي مِنْهُ المُعْرِضُ عَنْهُ المُصِرُّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ هُوَ "نَاقِضٌ كِلَا الْعَهْدَيْنِ" الْمِنْهُ المُعْرِضُ عَنْهُ المُصِرُّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ هُوَ النَّاقِضُ كِلَا الْعَهْدَيْنِ" الْمِيْاقِ اللَّيْعَاقِ اللَّيْعَاقِ اللَّيْعَاقِ اللَّيْعَاقِ اللَّيْعَاقِ اللَّيْعَاقِ الْأَوَّلِ وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ "مُسْتَوْجِبٌ "بِفِعْلِهِ ذَلِكَ "لِلْحِزْيِ فِي الدَّالَيْنِ" أَيْ: المُسْتَوْجِبٌ "بِفِعْلِهِ ذَلِكَ "لِلْحِزْيِ فِي الدَّالَيْنِ" أَيْ: المُسْتَوْجِبُ "بِفِعْلِهِ ذَلِكَ "لِلْحِزْي فِي الدَّالَيْنِ" أَيْ: فَي الدَّانِي اللهَ عَالَى اللهُ ا

<sup>‹››</sup> سُوْرَةُ غَافِرٍ: ٧٠.

<sup>(&</sup>quot; شُوْرَةُ القصص: ٤٢.

## فَصْلٌ فِي انْقِسَامِ التَّوْحِيدِ إِلَى نَوْعَيْنِ ، وَبَيَانِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الْعُرِفَةِ وَالْإِثْبَاتِ: المُعْرِفَةِ وَالْإِثْبَاتِ:

#### قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| مَعْرِفَةُ الرَّحْمَنِ بِالتَّوْحِيدِ     | ** | أُوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْعَبِيدِ          |
|-------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
|                                           |    | إِذْ هُوَ مِنْ كُلِ الْأَوَامِرِ أَعْظَمُ |
| أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى صِفَاتِهِ الْعُلَى | ** | إِثْبَاتُ ذَاتِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا    |

"أَوَّلُ وَاجِبٍ" فَرَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "عَلَى الْعَبِيدِ" هُوَ "مَعْرِفَةُ الرَّهْمَنِ" أَيْ: مَعْرِفَتُهُمْ إِيَّاهُ "بِالتَّوْحِيدِ" الَّذِي خَلَقَهُمْ لَهُ وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بِهِ ثُمَّ فَطَرَهُمْ شَعْرِفَتُهُمْ إِيَّاهُ "بِالتَّوْحِيدِ" الَّذِي خَلَقَهُمْ لَهُ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتبهُم عَلَيْهِمْ "إِذْ" حَرْفُ شَاهِدِينَ مُقِرِّينَ بِهِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ إِلَيْهِمْ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتبهُم عَلَيْهِمْ "إِذْ" حَرْفُ تَعْلِيلٍ لِأَوَّلِيَّةِ وُجُوبِ مَعْرِفَةِ الْعِبَادِ رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالتَّوْحِيدِ "هُو مِنْ كُلِّ تَعْلِيلٍ لِأَوَّلِيَةِ وُجُوبِ مَعْرِفَةِ الْعِبَادِ رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالتَّوْحِيدِ "هُو مِنْ كُلِّ الْأَوَامِرِ" جَمْعُ أَمْرٍ وَهُو خِطَابُ الله عَزَّ وَجَلَّ المُتَعَلِّقُ بِاللْكَلَّفِينَ بِصِيغَةٍ تَسْتَدْعِي الْفُولُولِ وَالتَّمْثِيلِ هُو أَعْظَمُ المُنَاهِي. اللهُ عَزَّ وَجَلَّ المُتَعلِقِ وَالتَّمْثِيلِ هُو أَعْظَمُ المُناهِي. "أَعْظَمُ" كَمَا أَنَّ ضِدَّهُ مِنَ الشِّرْكِ وَالتَّعْطِيلِ وَالتَّمْثِيلِ هُو أَعْظَمُ المُناهِي. "أَعْظَمُ المُناهِي. "أَعْظَمُ المُناهِي. "أَعْظَمُ اللَّا وَالتَّمْثِيلِ هُو أَعْظَمُ المُناهِي. "أَعْظَمُ اللَّهُمُ عَلَى التَّوْطِيلِ وَالتَّمْثِيلِ هُو أَعْظَمُ المُناهِي. التَّوْحِيدُ "أَيْفِ عَلَى التَّوْحِيدُ "أَيْفِ عَلَى التَّهُ عَلَى التَّوْمَ عِيدُ النَّوْعَانِ":

الْأُوَّلُ: التَّوْحِيدُ الْعِلْمِيُّ الْخُبَرِيُّ الِاعْتِقَادِيُّ الْمُتَضَمِّنُ إِثْبَاتَ صِفَاتِ الْكَهَالِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَنْزِيهَهُ عَنْ صِفَاتِ النَّقْصِ وَهُوَ تَوْحِيدُ وَجَلَّ وَتَنْزِيهَهُ عَنْ صِفَاتِ النَّقْصِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الرَّبُوبِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

#### الوَجِيْزُ فِي تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

وَالثَّانِي: التَّوْحِيدُ الطَّلَبِيُّ الْقَصْدِيُّ الْإِرَادِيُّ وَهُوَ عِبَادَةُ الله تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَتَجْرِيدُ مَحَبَّتِهِ وَالْإِخْلَاصُ لَهُ وَخَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ وَالرِّضَا بِهِ رَبَّا وَإِلَمًا وَعَبْرِيدُ مَحَبَّتِهِ وَالْإِخْلَاصُ لَهُ وَخَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ وَالرِّضَا بِهِ رَبًّا وَإِلَمًا وَوَلِيًّا وَأَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُ عِدْلًا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الْإِلَهِ لَيَّةِ.

وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ عَلَى النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ التَّوْحِيدُ الْعِلْمِيُّ الْخَبَرِيُّ الإعْتِقَادِيُّ وَهُوَ "إِثْبَاتُ" بِالرَّفْعِ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ قَوْلِنَا "نَوْعَانِ" أَي: الْأَوَّلُ مِنْهُمَا "إِثْبَاتُ فَهُوَ "إِثْبَاتُ اللَّا فُعِ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ قَوْلِنَا "نَوْعَانِ" أَي: الْأَوَّلُ مِنْهُمَا "إِثْبَاتُ فَا مِنْ مُوجِدٍ ذَاتِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا" فَإِنَّ هَذِهِ الْعَوَالِمَ الْعُلوِيَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ لَا بُدَّ هَا مِنْ مُوجِدٍ فَكَالُ أَنْ تُوجِدَ مَلَا وَيَتَصَرَّ فَ فِيهَا وَيُدَبِّرُهَالاً. وَمُحَالُ أَنْ تُوجِدَ بِدُونِ مُوجِدٍ وَمُحَالُ أَنْ تُوجِدَ أَنْ تُوجِدَ اللهَ لَا اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

"صِفَاتُهُ الْعُلَى" أَيْ: وَإِثْبَاتُ صِفَاتِهِ الْعُلَى الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ تَعَالَى وَوَصَفَهُ بِهَا نَبْقُهُ - عَلَيْهُ - عَنْ صِفَاتِ الْذَّاتِ وَصِفَاتِ الْجُلَالِ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ وَصِفَاتِ الْأَفْعَالِ. الْأَفْعَالِ.

### إِثْبَاتُ رُبُوبِيَّةِ الله تَعَالَى:

#### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| ر<br>ـــور | وَالْمُصَ | الْبَارِي | الخُالِقُ    | ** | الْأَكْبَرُ | الجُلِيـــلُ | الرَّبُّ    | <b>وَ</b> أَنَّهُ |
|------------|-----------|-----------|--------------|----|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| سَابِقِ    | مِثَالٍ   | بِلَا     | مُبْدِعُهُمْ | ** | الخُلَائِقِ | <sup>ه</sup> | الْبَرَايَا | بَارِي            |

" وَأَنَّهُ الرَّبُ" أَيْ: وَإِثْبَاتُ رُبُوبِيَّتِهِ بِأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ ، رَبُّ الْأَوَّلِينَ وَالْأَرَضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْأَرَضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْأَرَضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَبُ السَّمَواْت وَالْأَرَضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَبُ السَّمَواْت وَالْأَرَضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَبُ السَّمَواْت وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَبُ السَّمَواْت وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَبُ الْسَّمَواْت وَالْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَبُ الْعَالِمِينَ رَبُّ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.

"الجُلِيلُ" أَي: الْمُتَّصِفُ بِجَمِيعِ نُعُوتِ الجُلَالِ وَصِفَاتِ الْكَهَالِ ، المُنزَّهُ عَنِ النَّقَائِصِ وَالمُحَالِ.

"الأَكبَر" الذِّي السَمَوات وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي كَفِّهِ كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ آحَادِ عِبَادِهِ ، لَهُ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَهُوَ أَكْبَرُ كُلِّ شَيْءٍ.

"الْخَالِقُ" أَيِ: الْمُقَدِّرُ وَالْمُقَلِّبُ لِلشَّيْءِ بِالتَّدْبِيرِ إِلَى غَيْرِهِ.

"الْبَارِئِ" أَي: الْمُنْشِئُ لِلْأَعْيَانِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ. وَالْبَرْءُ هُوَ الْفَرْيُ وَهُوَ الْفَرْيُ وَهُوَ النَّانْفِيذُ وَإِبْرَازُ مَا قَدَّرَهُ وَقَرَّرَهُ إِلَى الْوُجُودِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ قَدَّرَ شَيْئًا وَرَتَّبَهُ يَقْدِرُ عَلَى النَّانْفِيذِهِ وَإِبْرَازُ مَا قَدَّرَ شَيْئًا وَرَتَّبَهُ يَقْدِرُ عَلَى تَنْفِيذِهِ وَإِيْجَادِهِ سِوَى الله عَزَّ وَجَلَّ كَهَا قِيلَ:

وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ \* وَبَعْضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي أَيْ وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ أَيْ: أَيْتَ تُنفِّذُ مَا خَلَقْتَ أَيْ: قَدَّرْتَ بِخِلَافِ غَيْرِكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ كُلَّ مَا يُرِيدُ ، فَالْخَلْقُ التَّقْدِيرُ ، وَالْفَرْيُ التَّنْفِيذُ.

"المُصَوِّرُ" المُمَثِّلُ لِلْمَخْلُوقَاتِ بِالْعَلَامَاتِ الَّتِي يَتَمَيَّزُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ ، أَي: المُصَوِّرُ" المُمَثِّلُ لِلْمَخْلُوقَاتِ بِالْعَلَامَاتِ الَّتِي يَرِيدُهَا ، يُقَالُ: هَذِهِ صُورَةُ الْأَمْرِ أَوْ مِثَالُهُ الَّذِي يُنَفِّذُ مَا يُرِيدُ إِيجَادَهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا ، يُقَالُ: هَذِهِ صُورَةُ الْأَمْرِ أَوْ مِثَالُهُ ، فَأَوَّلًا يَكُونُ خَلْقًا ثُمَّ بَرْءًا ثُمَّ تَصْوِيرًا.

"بَارِي الْبَرَايَا" جَمِيعِ المُوْجُودَاتِ "مُنْشِئُ الْخَلَائِقِ" أَيْ: جَمِيعِ المُخْلُوقَاتِ الْمَبْدِعُهُمْ" أَيْ: جَمِيعِ المُخْلُوقَاتِ الْمُبْدِعُهُمْ" أَيْ: خَالِقُهُمْ وَمُحْدِثُهُمْ، يُفَسِّرُ ذَلِكَ "بِلَا مِثَالٍ سَابِقِ" أَيْ: الْمُبْدِعُهُمْ" أَيْ: خَالِقُهُمْ وَمُحْدِثُهُمْ، يُفَسِّرُ ذَلِكَ "بِلَا مِثَالٍ سَابِقِ" أَيْ: بِلَا مِثَالٍ سَابِقِ" أَيْ: بِلَا مَثَالٍ سَابِقِ" أَيْ: بِلَا مَثَالٍ سَابِقِ" أَيْ: بِلَا مَثَالٍ سَابِقِ" أَيْ: بَلَا نَظِيرٍ سَالِفٍ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْبِدْعَةُ بِدْعَةً؛ لِأَنَّهَا عَلَى غَيْرِ مَثَال سَبق فِي الشَّرْعِ.

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

#### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

الْأُوَّلُ الْمُبْدِي بِلَا ابْتِدَاءِ

\*\* وَالْآخِرُ الْبَاقِي بِلَا انْتِهَاءِ

"الْأُوَّلُ" فَلَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ "اللَّبْدِئُ" الَّذِي يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ "بِلَا ابْتِدَاءِ" لِأُوَّلِيَّتِهِ تَعَالَى "وَالْآخِرُ" فَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ "الْبَاقِي" وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَانٍ "بِلَا الْبَعْدَةُ شَيْءٌ "الْبَاقِي" وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَانٍ "بِلَا الْبَعْدَةُ الْبُعْدَةُ الْبَعْدَةُ الْبَعْدَةُ الْبُعْدَةُ الْبَعْدَةُ الْبَعْدَةُ الْبُعْدُةُ الْبَعْدَةُ الْبُعْدَةُ الْبَعْدَةُ الْبُعْدَةُ الْبَعْدَةُ الْبُعْدَةُ الْبُعْدَةُ الْبُعْدُونُ الْبُعْدُونُ الْبُعْدُونُ الْبُعْدَةُ الْبُعْدُونُ الْبُعْدُونُ الْبَعْدَةُ الْبُعْدُونُ الْفُرْلُونُ الْفُونُ الْبُعْدُونُ الْبُعْدُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْدُونُ الْبُعْدُونُ الْبُعْدُونُ الْبُعْدُونُ الْ

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ".

#### قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| الصَّمَدُ الْبَرُّ الْمُهَيْمِنُ الْعَلِي | ** | الْأَزَلِي       | الْقَدِيرُ               | الْفَرْدُ      | الْأَحَدُ  |
|-------------------------------------------|----|------------------|--------------------------|----------------|------------|
| جَلَّ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَعْوَانِ    | ** | الشَّــأْنِ      | وَعُـلُوَّ               | <u>َ هُ رٍ</u> | عُلُوَّ قَ |
| عَلَى عِبَادِهِ بِلَا كَـيْفِيَّهُ        | ** | وَالْفَوْقِيَّةُ | ُعُلُو <u>ٌ</u><br>عُلُو | لَهُ الْ       | كَذَا      |

"الْأَحَدُ الْفَرْدُ" الَّذِي لَا ضِدَّ لَهُ ، وَلَا نِدَّ لَهُ ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي إِلْهَيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا.

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْحُلِيدِ: ٣.

"الْقَدِيرُ" الَّذِي لَهُ مُطْلَقُ الْقُدْرَةِ وَكَهَاهُا وَتَمَامُهَا الَّذِي مَا كَانَ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي الْقَدِيرُ" اللَّهُ مُطْلَقُ الْقُدْرَةِ وَكَهَاهُا وَتَمَامُهَا الَّذِي مَا كَانَ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّهَاءِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾ (١٠).

"الْأَزَلِي" بِذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الَّذِي لَا ابْتِدَاءَ لِأَوَّلِيَّتِهِ، وَلَا انْتِهَاءَ لِآخِرِيَّتِهِ، وَلَا انْتِهَاءَ لِآخِرِيَّتِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مُتَجَدِّدًا حَادِثًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ. وَفِي الْأَزَلِيَّةِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مُتَجَدِّدًا حَادِثًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ. وَفِي الْأَزَلِيَّةِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مَنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مُتَجَدِّدًا حَادِثًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ. وَفِي الْأَزَلِيَّةِ عَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي بَدْءِ الْخَلْقِ "كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ عَرْشُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الله وَالله عَنْهُمَا فِي بَدْءِ الْخَلْقِ "كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ عَرْشُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الله وَالله عَنْهُمَا فِي بَدْءِ الْخَلْقِ "كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ عَرْشُهُ عَلَى الله وَاللهُ عَرْضُهُ عَلَى الله وَالله وَالله عَرْشُهُ عَلَى الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَلَا الله وَلَهُ وَلَا لَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا لَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلِهُ الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا وَلَوْلِهُ وَلَا الله وَلِه وَلِه وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا وَلَا لَا لَا له وَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَالله وَلَا وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَلَا الللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله

"الصَّمَدُ" قَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي الَّذِي يَصْمُدُ إِلَيْهِ الْخَلَائِقُ فِي حَوَائِجِهمْ وَمَسَائِلِهمْ. أَخْرَجَهُ الْطَبَراني.

وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ: "الصَّمَدُ" الَّذِي قَدِ انْتَهَى سُؤْدُدُهُ وَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

"الْبَرُّ" وَصْفًا وَفِعْلًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اللَّطِيفُ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: الصَّادِقُ فِيهَا وَعَدَ.

"اللَّهَيْمِنُ": قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ وَمُقَاتِلٌ: هُوَ الشَّهِيدُ عَلَى عِبَادِهِ بِأَعْمَاهِم، يُقَالُ: هَيْمَنَ يُمَيْمِنُ فَهُوَ مُهَيْمِنُ إِذَا كَانَ رَقِيبًا على الشَيء.

"الْعَلِي": فَكُلُّ مَعَانِي الْعُلُوِّ ثَابِتَةٌ لَهُ.

"عُلُوَّ قَهْرٍ" فَلَا مُغَالِبَ لَهُ وَلَا مُنَازِعَ . بَلْ كُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ سُلْطَانِ قَهْرِهِ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ ". ﴿ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ ". مِنَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ ".

.

<sup>( )</sup> شُوْرَةُ النِّسَاءِ: ١٣٣.

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

وَقَدْ جَمَعَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ عُلُوِّ الذَّاتِ وَالْقَهْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾

"وَعُلُو الشَّأْنِ" فَتَعَالَى عَنْ جَمِيعِ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ الْمُنَافِيَةِ لِإِلْهَيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ الْخُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى. تَعَالَى فِي أَحَدِيَّتِهِ عَنِ الشَّرِيكِ وَالظَّهِيرِ وَالْوَلِيِّ فَيْ السَّرِيدِ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ فَيَا لَهُ مِنْ السَّرِيدِ وَالْوَلِيِّ وَالْوَالِيِّ وَالْوَالِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَالِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَالْمِي وَالْوَلِيِّ فَيْ وَالْوَالِيِّ وَالْوَالِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ وَلَيْلِي وَالْوَالِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْوَلِيِّ فَالْوَالِيِّ وَلَيْلِي وَالْوَالِيِّ وَالْوَالْمِيْلِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَا لَمِلْمِ وَالْمَالِي وَلَا لَوْلِيْلِي وَلَيْلِي وَلَالْمَالِقِي وَلَا لَا اللْمَالِقِيْلِ وَلَا لَالْمَالِقِيْلِي وَالْمَالِقِيلِي وَالْمَالِقِيلِ وَالْمِلْمِيلِي وَالْمِلْمِيلُولِ وَالْمِلْمِيلِي وَلَا لَمِلْمِيلِي وَلَا لَمِلْمِ وَلَيْلِي وَلَا لَمِلْمِيلِي وَالْمِلْمِيلِي وَلِيْلِي وَلَالْمِيلِي وَالْمِلْمِيلِي وَالْمُولِي وَلَالْمِيلِي وَلَيْلِي وَلِيْلِي وَلْمِلْمِيلِي وَالْمُؤْمِيلِي وَالْمِلْمِيلِي وَالْمِيلِي وَالْمُؤْمِيلِي وَلِي وَلَالْمُولِي وَالْمِلْمِيلِي وَالْمُؤْمِيلِي وَلَيْمِ وَالْمُؤْمِيلِي وَلَالْمِلْمِيلِي وَالْمُؤْمِيلِي وَالْمُؤْمِيلِيْلِي وَلَالْمُؤْمِيلِيْلِي وَلَالْمِلْمِيلِي وَالْمُؤْمِيلِي وَلَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمِي وَالْمُو

"كَذَا" ثَابِتُ "لَهُ الْعُلُوُ وَالْفَوْقِيَّهُ" بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَاللَّنَّةِ وَالجُمَاعِ اللَّلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَاللَّرْسَلِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ "عَلَى عِبَادِهِ" فَوْقَهُمْ مُسْتَوِيًا عَلَى عَرْشِهِ عَالِيًا عَلَى خَلْقِهِ بَائِنًا مِنْهُمْ .

#### قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| بعِلْمِه مُهَيمِن عَلَيهِمُو             | ** | إِلَيْهِ مُو   | مُطَّلِعٌ      | وَمَعَ ذَا   |
|------------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|
| لَمْ يَنْفِ لِلْعُلُوِّ وَالْفَوْقِيَّهُ | ** | وَالْمِــيَّةُ | لِلْقُـرْبِ    | وَذِكْـرُهُ  |
| وَهْوَ الْقَرِيبُ جَلَّ فِي عُلُوِّهِ    | ** | دُنْـــوَّهِ   | الْعَلِيُّ فِي | فَإِنَّـهُ ا |

"وَمَعَ ذَا" الْإِتِّصَافِ بِالْعُلُوِّ وَالْاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ وَالْمُبَايَنَةِ مِنْهُ لِخَلْقِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعِلْمِهِ" الْمُواوُ لِلْإِشْبَاعِ "بِعِلْمِهِ" الْمُحِيطِ وَتَعَالَى فَهُوَ "مُطَّلِعٌ" سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى "إِلَيْهِمُو" الْوَاوُ لِلْإِشْبَاعِ "بِعِلْمِهِ" الْمُحيطِ بِجَمِيعِ الْمُعْلُومَاتِ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةٌ ، كَمَا جَمَعَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيْنَ ذَلِكَ فِي بِجَمِيعِ المُعْلُومَاتِ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةٌ ، كَمَا جَمَعَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيْنَ ذَلِكَ فِي

<sup>(</sup>١) شُوْرَةُ ص: ٦٥.

شُوْرَةُ الزُّمَرِ: ٤.

<sup>°°</sup> شُوْرَةُ الْأَنْعَامِ: ١٨.

قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى \* لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى \* وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ ...

"مُهَيْمِنٌ" رَقِيبٌ "عَلَيْهِمُو" بِوَاوِ الْإِشْبَاعِ "وَذِكْرُهُ" تَبَارَكَ وَتَعَالَى "لِلْقُرْبِ" فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ "وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ ".

"و" كذلك ذِكْرُهُ "اللَّعِيّهُ" الْعَامَّةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَوْلَا مَنْ مَا كَانُوا﴾ ﴿ وَلَا أَكْثَرُ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ ﴿ وَكَذَا المُعِيّةُ الْحَاصَّةُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ ﴿

"وَالْفَوْقِيَّهُ" عَطْفٌ عَلَى الْعُلُوِّ وَهُوَ رَدِيفُهُ فِي المُعْنَى ، أَيْ: وَلَمْ يَنْفِ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَهُوَ الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ (الله عَلَى الله عَلَى

بَلْ كُلُّ ذَلِكَ حَقُّ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قُرْبِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ عُلُوِّهِ "فَإِنَّهُ" هُو "العَلِي" المتَصِفُ بجَمِيعِ مَعَانِي الْعُلُوِّ ذَاتًا وَقَهْرًا وَشَأْنًا "فِي دُنُوِّهِ" فَيَدْنُو تَعَالَى مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ شَاءَ. وَيَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي آخِرِ كُلِّ لَيْلَةٍ وَعَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَيْر ذَلِكَ كَيْفَ شَاءَ.

<sup>‹›</sup> سُوْرَةُ طه: ٥-٧.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٨٦.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ سبأ: ٥٠.

٥٠٠ سُوْرَةُ النَّحْلِ: ١٢٨.

<sup>(</sup>١) شُوْرَةُ الْأَنْعَامِ: ١٨.

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

"وَهُوَ الْقَرِيبُ جَلَّ فِي عُلُوِّهِ" فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ عَالٍ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ ، وَهُوَ قَرِيبٌ يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاهُ. وَيَعْلَمُ سِرَّهُ وَنَجْوَاهُ.

#### قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

حَي وَقَينُوم لا يَنَامُ \*\* وَجَلَّ أَنْ يُشْبِهَهُ الْأَنَامُ لاَ يَنَامُ \*\* وَجَلَّ أَنْ يُشْبِهَهُ الْأَنَامُ لَا تَبْلُغُ الْأَوْهَامُ كُنْهَ ذَاتِهِ \*\* وَلَا يُكَيِّفُ الْحِجَا صِفَاتِهِ

"حَيُّ" لَا يَمُوتُ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ ".

"وَقَيُّومُ" فَهُوَ الْقَيُّومُ بِنَفْسِهِ الْقَيِّمُ لِغَيْرِهِ ، فَجَمِيعُ الْمُوْجُودَاتِ مُفْتَقِرَةٌ إِلَيْهِ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهَا ، وَلَا قِوَامَ لَهَا إِلَّا بِهِ وَلَا قِوَامَ لَهَا بِدُونِ أَمْرِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ غَنِيٌّ عَنْهَا ، وَلَا قِوَامَ لَهَا إِلَّا بِهِ وَلَا قِوَامَ لَهَا بِدُونِ أَمْرِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ غَنِيٍّ عَنْهَا ، وَلَا قِوَامَ لَهَا إِلَّا بِهِ وَلَا قِوَامَ لَهَا إِلَّا بِهِ وَلَا قِوَامَ لَهَا بِدُونِ أَمْرِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَمُورِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ " وَهُو الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ.

"فَلَا يَنَامُ" أَيْ: لَا يَعْتَرِيهِ نَقْصٌ وَلَا غَفْلَةٌ وَلَا ذُهُولٌ عَنْ خَلْقِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي خَيَاتِهِ وَقَيُّومِيَّتِهِ وَلِهَذَا أَرْدَفَ هَذَيْنِ الإِسْمَيْنِ بِنَفْيِ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ فَقَالَ: ﴿اللهُ لَا إِلَهُ وَيَاتِهِ وَقَيُّومِ يَتِهِ وَلَهَذَا أَرْدَفَ هَذَيْنِ الإِسْمَيْنِ بِنَفْيِ السِّنَةِ وَالنَّوْمِ فَقَالَ: ﴿اللهُ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ وَلَا نَوْمٌ ﴾ ".

"وَجَلَّ" عَنْ "أَنْ يُشْبِهَهُ الْأَنَامُ" فِي ذَاتِهِ أَوْ أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَاتِهِ أَوْ أَفْعَالِهِ لِأَنَّ الْصَفَاتَ تَابِعَةٌ لَوْصُوفِهَا.

<sup>(</sup> الله سُوْرَةُ الْفُرْ قَانِ: ٥٨.

<sup>»</sup> شُوْرَةُ الروم: ٢٥ .

٣ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٥٥.

#### الوَجِيْزُ فِيْ تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

"لَا تَبْلُغُ الْأَوْهَامُ كُنْهُ ذَاتِهِ" أَيْ: نِهَايَةَ حَقِيقَتِهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ (١٠).

"وَلَا يُكَيِّفُ الْحِجَا" أَيِ: الْعَقْلُ "صِفَاتِهِ" لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ.

## انْفِرَادُهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْإِرَادَةِ وَالمُشِيئَةِ:

#### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| يُرِيدُ   | مَا   | غَيْرُ  | يَكُونُ | وَلَا   | ** | يَبِيدُ  | وَلَا   | يَفْنَى     | فَلَا | بَاقٍ      |
|-----------|-------|---------|---------|---------|----|----------|---------|-------------|-------|------------|
| أَرَادَهْ | بِمَا | جَلَّ – | کِمٌ    | وَحَاءَ | ** | ﴿رَادَهُ | وَالْهِ | بِالْخُلْقِ | 1     | مُنْفَرِدُ |

"بَاقٍ" كَمَا أَنَّهُ الْأَوَّلُ بِلَا ابْتِدَاءِ فَهُوَ الْبَاقِي بِلَا انْتِهَاءٍ كَمَا لَا ابْتِدَاءَ لِأَوَّلِيَّتِهِ كَذَلِكَ لَا ابْتِهَاءَ لِآوَلُ بِلَا ابْتِدَاءَ لِأَوَّلِيَّتِهِ كَذَلِكَ لَا ابْتِهَاءَ لِآخِرِيَّتِهِ "فَلَا يَفْنَى وَلَا يَبِيدُ" بَلْ هُوَ المُفْنِي الْمُبِيدُ وَهُوَ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ..

"وَلَا يَكُونُ" فِي الْكَوْنِ "غَيْرُ مَا يُرِيدُ" وَالْمُرَادُ بِالْإِرَادَةِ هُنَا: الْإِرَادَةُ الْقَدَرِيَّةُ اللهِ الْكَوْنِيَّةُ اللهِ كَيْ لَا بُدَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا مَحِيصَ وَلَا مَحِيدَ لِأَحَدٍ عَنْهَا وَهِيَ مَشِيئَةُ اللهِ الْكَوْنِيَّةُ اللهِ اللهَ يَكُنْ فَهُوَ سُبْحَانَهُ اللهُ عَالَى كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ سُبْحَانَهُ اللهَ عَالَى كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ سُبْحَانَهُ اللهَ عَالَى كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ سُبْحَانَهُ اللهَ عَالَى لَا يُرِيدُ، وَلَا نُفُوذَ لِإِرَادَةِ أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ.

وَوُرُودُ ذَلِكَ فِي نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعْلُومٌ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَعَّالُ لِمَا يُريدُ﴾". ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾".

<sup>(</sup>۱) سُوْ رَةُ طه: ۲۰.

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الرَّحْمَنِ: ٢٦-٢٧.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبُرُوجِ: ١٦.

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

"مُنْفَرِدٌ" رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ "بِالْخُلْقِ" فَمَا مِنْ خَمْلُوقٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ لَا خَالِقَ عَيْرُهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ".

"وَالْإِرَادَهُ" أَيْ: وَمُنْفَرِدٌ بِالْإِرَادَةِ فَلَا مُرَادَ لِأَحَدٍ مَعَهُ وَلَا إِرَادَةَ لِأَحَدٍ إِلَّا بَعْدَ إِرَادَةِ فَلَا مُرَادَ لِأَحَدٍ مَعَهُ وَلَا إِرَادَةَ لِأَحَدٍ إِلَّا بَعْدَ إِرَادَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَشِيئَتِهِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ \* فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ \* وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ هُو أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ المُعْفِرَةِ ﴾".

"وَحَاكِمٌ جَلَّ بِمَا أَرَادَهُ" فَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَلَا رَادَّ لِإِرَادَتِهِ وَلَا مُنَاقِضَ لِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ".

#### قَاْلَ اَلْنَّا ظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| بِعَــدْلِهِ | أَضَــلَّهُ | يَشَأْ      | <b>وَمَ</b> نْ | ** | بِفَضْلِهِ   | وَفَقَهُ | يَشَأْ | فَمَنْ     |
|--------------|-------------|-------------|----------------|----|--------------|----------|--------|------------|
| طَــرِيدُ    | بٌ وَذَا    | مُقَــرَّبُ | وَذَا          | ** | وَالسَّعِيدُ | ھ<br>قي  | الشَّ  | فَمِنْهُمُ |

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ '' ''فَمِنْهُمْ'' أَيْ: مِنْ عِبَادِهِ ''الشَّقِيُّ'' وَهُوَ مَنْ أَضَلَّهُ بِعَدْلِهِ ''وَ'' مِنْهُمْ ''السَّعِيدُ'' وَهُوَ مَنْ وَفَقَهُ وَهَدَاهُ بِفَضْلِهِ.

<sup>(</sup>۱) سُوْرَةُ الْكَهْفِ: ٨٢.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الزُّمَر: ٦٢.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الْمُدَّتِّر: ٥٤-٥٦.

<sup>( )</sup> شُوْرَةُ الْأَنْعَامِ: ٥٩.

#### الوَجِيْزُ فِيْ تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

"وَذَا مُقَرَّبُ" بِتَقْرِيبِ اللهِ إِيَاه إِلَيه وَهُوَ السَّعِيدُ "وَذَا طَرِيدُ" بِإِبْعَادِ الله إِيَّاهُ وَهُوَ الشَّعِيدُ الْوَذَا طَرِيدُ" بِإِبْعَادِ الله إِيَّاهُ وَهُوَ الشَّقِيُّ الْبَعِيدُ.

#### قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

لِحُدْمَةٍ بَالِغَةٍ قَضَاهَا \*\* يَسْتَوْجِبُ الْحُمْدَ عَلَى اقْتِضَاهَا

أَيْ: أَنَّ جَمِيعَ أَفْعَالِهِ مِنْ هِدَايَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَإِضْلَالِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَإِسْعَادِ مَنْ يَشَاءُ وَإِضْلَالِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَإِسْعَادِ مَنْ يَشَاءُ وَإِشْقَاءِ مَنْ يَشَاءُ وَجَعْلِهِ أَئِمَّةَ الْهُدَى يَهْدُونَ إِلَى الْحُقِّ بِأَمْرِهِ وَأَئِمَّةَ الضَّلَالَةِ يَهْدُونَ إِلَى الْحُقِّ بِأَمْرِهِ وَأَئِمَّةَ الضَّلَالَةِ يَهْدُونَ إِلَى الْخَقِّ بِأَمْرِهِ وَأَئِمَّةَ الضَّلَالَةِ يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ ، وَإِلْهَامِهِ كُلَّ نَفْسِ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.

"يَسْتَوْجِبُ" يَسْتَحِقُّ "الحُمْدَ عَلَى اقْتِضَاهَا" الضَّمِيرُ لِلْحِكْمَةِ فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مُقْتَضَى حِكْمَتِهِ فِي جَمِيعِ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، فَجَمِيعُ مَا يَفْعَلُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ هُوَ مُوجَبُ رُبُوبِيَّتِهِ مُقْتَضَى حِكْمَتِهِ فِي جَمِيعِ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، فَجَمِيعُ مَا يَفْعَلُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ هُو مُوجَبُ رُبُوبِيَّتِهِ وَمُقْتَضَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى جَمِيعِ أَفْعَالِهِ وَلَهُ الْحُمْدُ عَلَى خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ وَمُقَاتِهِ وَلَهُ الْحُمْدُ عَلَى خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ وَمُعَاصِيهِمْ وَإِيمَانِمْ وَكُفْرِهِمْ.

## إِثْبَاتُ الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ لله عَزَّ وَجَلَّ:

#### قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَهْوَ الَّذِي يَرَى دَبِيبَ الذَّرِّ \*\* فِي الظُّلُمَاتِ فَوْقَ صُمِّ الصَّخْرِ وَسَامِعٌ لِلْجَهْرِ وَالْإِخْفَاتِ \*\* بِسَمْعِهِ الْوَاسِعِ لِلْأَصْوَاتِ

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

فِي هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ إِثْبَاتُ الْبَصَرِ للهِ تَعَالَى المُحِيطِ بِجَمِيعِ الْمُبْصَرَاتِ ، وَإِثْبَاتُ السَّمْعِ لَهُ المُحيطِ بِجَمِيعِ المُبْصَرَاتِ ، وَإِثْبَاتُ السَّمْعِ لَهُ المُحيطِ بِجَمِيعِ المُسْمُوعَاتِ.

قَالَ اللهُ: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِيَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (() .

## الْعِلْمُ الْإِلْمِيُّ:

#### قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وعِلْمُ هِ بِهَا بَدَا وَمَا خَفِي \* الْحَاطَ عِلْمًا بِالجُلِيِّ وَالْخِفِي

ومما أثبته لِنَفْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ - عَلَيْهِ - أَنَّهُ عَلِيمٌ بِعِلْمٍ وَأَنَّ عِلْمَهُ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْكُلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ ، وَهُوَ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ ﴾ ".

وَأَنْكَرَتِ الْجُهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ أَنْ يَكُونَ للهِ عِلْمُ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ إِضَافَةَ الصِّفَةِ إِلَا المُوْصُوفِ، فَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِعِلْمِهِ، وَأَنَّ أُنْثَى لَا تَحْمِلُ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، وَأَنَّ أُنْثَى لَا تَحْمِلُ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، وَجَحَدُوا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَحَارَبُوا نُصُوصَ الْكِتَابِ بِعِلْمِهِ، وَجَحَدُوا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَحَارَبُوا نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجَمِيعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ، فَلَيْسَ مَعْبُودُهُمْ هُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ الَّذِي هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَإِنَّا يَعْبُدُونَ الْعَدَمَ اللَّذِي لَا حَقِيقَةَ لَهُ وَلَا وُجُودَ، فَلْيَصِفُوهُ بِهَا شَاءُوا فَبُعْدًا لِلْقَوْم الظَّالِينَ.

<sup>()</sup> سُوْرَةُ النِّسَاءِ: ٥٨.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٩٧.

### الإَفْتِقَاْرُ إِلَىٰ اللهُ عَزَ وَجَل:

#### قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

"وَهُوَ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ" فَلَهُ الْغِنَى الْمُطْلَقُ فَلَا يَخْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ "سُبْحَانَهُ" وَبِحَمْدِهِ تَنْزِيهًا لَهُ وَتَحْمِيدًا "وَكُلُّ شَيْءٍ رِزْقُهُ تَعَالَى شَانُهُ" تَعْظِيمًا لَهُ وَتَحْجِيدًا "وَكُلُّ شَيْءٍ رِزْقُهُ تَعَالَى شَانُهُ" تَعْظِيمًا لَهُ وَتَحْجِيدًا "وَكُلُّ شَيْءٍ رِزْقُهُ عَلَيْهِ" لَا رَازِقَ لَهُ سِوَاهُ وَلَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ "وَكُلُّنَا" مَعْشَرَ المُخْلُوقَاتِ "مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ" لَا غِنَى لَنَا عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحُمِيدُ \* إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيزٍ ﴾ (١).

## كَلَامُ الله عَزَّ وَجَلَّ :

#### قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

كَلَّمَ مُوسَى عَبْدَهُ تَكْلِيًا \*\* وَلَمْ يَزَلْ بِخَلْقِهِ عَلِيًا \*\* أَوْلَمْ يَزَلْ بِخَلْقِهِ عَلِيًا أَيْ: وَمِمَّا أَثْبَتَهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ - عَلِيلٍ - تَكْلِيمُهُ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ بِدُونِ وَاسِطَةِ رَسُولٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بَلْ أَسْمَعَهُ كَلَامَهُ الَّذِي هُوَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ بِدُونِ وَاسِطَةِ رَسُولٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بَلْ أَسْمَعَهُ كَلَامَهُ الَّذِي هُو

<sup>‹›</sup> سُوْرَةُ فَاطِرٍ: ١٥ -١٧.

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

صِفَتُهُ اللَّائِقَةُ بِذَاتِهِ كَمَا شَاءَ وَعَلَى مَا أَرَادَ. وَقَالَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ (١) .

## لَاْحَصْرَ لِكَلَاْمِ اللهِ وَلَانْفَاذَ:

#### قَالَ اَلْنَّا ظِمْ رَحِمَهُ اللهُ:

| وَالْحُصْرِ وَالنَّفَادِ وَالْفَنَاءِ       | ** | كَـلَامُهُ جَلَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ        |
|---------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| وَالْبَحْرُ تُلْقَى فِيهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ | ** | لَوْ صَارَ أَقْلَامًا جَمِيعُ الشَّجَرِ   |
| فَنَتْ وَلَيْسَ الْقَوْلُ مِنْهُ فَانِ      | ** | وَالْخُـــلْقُ تَكْــتْبُهُ بِكُــلِّ آنِ |

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ ﴿ .

## كَلَامُ الله الَّذِي فِي كِتَابِهِ عَيْنُ كَلَامِهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ: قَالَ اَلْنَاظِمُ رَحِمُهُ اللهُ:

| بِأَنَّـهُ كَلَامُــهُ الْمُــزَّلُ | ** | وَالْقَوْلُ فِي كِتَابِهِ الْمُفَصَّلُ        |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
|                                     |    | عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْوَرَى |

<sup>()</sup> شُوْرَةُ النِّسَاءِ: ١٦٤.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْكَهْفِ: ١٠٩.

"بِأَنَّهُ كَلَامُهُ" حَقِيقَةً حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهِ لَيْسَ كَلَامُهُ الْخُرُوفَ دُونَ الْمُعَانِي وَلَا الْمُعَانِي دُونَ الْمُعَانِي وَلَا الْمُعَانِي دُونَ الْخُرُوفِ. دُونَ الْخُرُوفِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله ﴿ نَهُ فَهَذِهِ النَّصُوصُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ الله تَكَلَّمَ بِهِ فَهَذِهِ النُّصُوصُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ الله تَكَلَّمَ بِهِ خَقِيقَةً ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ الْمِ، المص، الر، المر، كهيعص، طه، طس، طسم، حم، عسق ﴾ وَلَيْسَ كَلَامُ اللهِ المُعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ وَلَا الْحُرُوفَ دُونَ الْمُعَانِي ، بَلْ حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهِ عَيْنُ كَلَامِ اللهِ المُعَانِي مُونَ اللهِ المُعَانِي ، بَلْ حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهِ عَيْنُ كَلَامِ اللهِ .

"الْمُنَزَّلْ" مِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "عَلَى الرَّسُولِ المُصْطَفَى خَيْرِ الْوَرَى" مُحَمَّدٍ - عَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُوتِي وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿".

"لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ" كَمَا يَقُولُ الزَّنَادِقَةُ مِنَ الْخُلُولِيَّةِ وَالاِثِّحَادِيَّةِ وَالْجُهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَعَيْرِهِمْ ، تَعَالَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ صِفَاتِهِ خَعْلُوقًا ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ صِفَاتِهِ خَعْلُوقًا ، قَالَ اللهُ عَزَّ

<sup>(</sup>١) شُوْرَةُ هُودٍ: ١.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ التَّوْبَةِ: ٦.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٣٦.

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

وَجَلَّ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ وَالْمَارُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

"وَلَا بِمُفْتَرَى" أَيْ: وَلَيْسَ الْقُرْآنُ بِمُفْتَرًى كَمَا قَالَهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَعْدَاءِ الله تَعَالَى حَيْثُ قَالُوا: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴾ " . وَقَالُوا: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ ﴾ " . وَقَالُوا: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ ﴾ " .

#### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| لْلَى كَمَا يُسْمَعُ بِالْآذَانِ        | **          | وَبِاللِّسَانِ       | بِالْقَلْبِ          | يُحْفَظُ        |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| بِالْأَيَادِي خَطُّهُ يُسَطَّرُ         | ** و        | إِلَيْهِ يُنْظَرُ    | بِالَابْصَارِ        | كَذَا           |
| ونَ كَلَامٍ بَارِئِ الْخَلِيقَهُ        | ** دُ       | قَةٌ حَقِيقَهُ       | ذِي مَخْلُو          | <b>وَ</b> كُلُّ |
| نَ وَصْفِهَا بِالْخُلْقِ وَالْحُدَثَانِ | é **        | رُبِّنَا الرَّحْمَنِ | صِفَاتُ رَ           | جَلَّتْ         |
| كِنَّمَا الْمُثْلُوُّ قَوْلُ الْبَارِي  | <b>Ú</b> ** | سَوْتُ الْقَارِي     | تُ وَالْأَلْحُانُ صَ | فَالصَّوْ       |
| لَّلًا وَلَا أَصْدَقُ مِنْهُ قِيلًا     | **          | بَلُ التَّبْدِيلَا   | لَهُ لَا يَقُ        | مَا قَا         |

" يُخْفَظُ" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيِ: الْقُرْآنُ "بِالْقَلْبِ" قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ النَّخُونَ مِنَ النَّذِرِينَ \* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ (الرُّوحُ الْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ النُّذِرِينَ \* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ (الرُّوحُ الْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ النُّذِرِينَ \* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾

<sup>(</sup>١) سُوْرَةُ الشُّورَى: ٥٢.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ: ٥٤.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْمُدَّتِّرِ: ٢٤.

٥٠ سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ: ١٩٣.

." وَبِاللِّسَانِ يُتْلَى " قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِلْمُبَدِّلَ لَا مُبَدِّلَ لِلْكَاتِهِ ﴾ ".

"كَمَا يُسْمَعُ بِالْآذَانِ" قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله ﴾ " .

"كَذَا بِالَابْصَارِ إِلَيْهِ" مُتَعَلِّقَانِ بِ"يُنْظَرُ" أَيْ: إِلَى الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ وَهُوَ مِنْ أَقْضَل الْعِبَادَاتِ وَأَجَلِّهَا.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ نَشَرَ الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ فِيهِ.

"وَبِالْأَيَادِي خَطُّهُ يُسَطَّرُ" قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ \* لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ ".

"وَكُلُّ ذِي" اللَّذْكُورَاتِ مِنَ الْقَلْبِ وَحَافِظَتِهِ وَذَاكِرَتِهِ وَاللَّسَانِ وَحَرَكَتِهِ وَالْآذَانِ وَخَرَكَتِهِ وَالْآذَانِ وَخَرَكَتِهِ وَالْآذَانِ وَخَرَكَتِهِ وَالْآذَانِ وَأَشْمَاعِهَا وَالْآبُصَارِ وَنَظَرِهَا وَالْآيَادِي وَكِتَابَتِهَا وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ مِنْ أَوْرَاقٍ وَأَقْلَامٍ وَأَسْمَاعِهَا وَالْآبُوبَ وَنَظرِهَا وَالْآيَادِي وَكِتَابَتِهَا وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ مِنْ أَوْرَاقٍ وَأَقْلَامٍ وَأَسْمَاعِهَا وَالْآبُوبِ وَلَا اللهِ مَعْلُوقَةٌ حَقِيقَهُ" لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوَقُّفٌ "دُونَ" الْقُرْآنِ الَّذِي هُو الْكَلَمُ" الله تَعَالَى "بَارِئِ النَّلِيقَة".

"فَالصَّوْتُ" مِنْ جَهْوَرِيٍّ وَخَفِيِّ "وَالْأَلْحُانُ" مِنْ حَسَنٍ وَغَيْرِهِ "صَوْتُ الْقَارِي لَكَانُ المَثلُوُّ" المُؤَدَّى بذَلِكَ الصَّوْتِ هُوَ "قَوْلُ الْبَارِي" جَلَّ وَعَلَا.

- وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَنهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْ - يَتَغَنَّى بِالْقُرْ آنِ".

<sup>(&</sup>quot; شُوْرَةُ الْكَهْفِ: ٣٧.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ التَّوْبَةِ: ٦.

٣ سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ: ٧٧-٧٩.

"مَا قَالَهُ لَا يَقْبَلُ التَّبْدِيلَا" قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ﴾ ﴿
. ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ﴾ ﴿
. ﴿ مَا يُبَدُّلُ أَيْ: مِنَ الله تَعَالَى " قِيلًا اللهُ تَعَالَى " قِيلًا اللهُ تَعَالَى " قِيلًا اللهُ قَوْلًا وَهُوَ تَمْيُنُ " أَيْ: مِنَ الله تَعَالَى " قِيلًا اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنِ اللهُ مَا وَالتَّقْدِيرُ لَا قِيلَ أَصْدَقُ مِنْ قِيلِهِ .

## صِفَةُ ٱلْنُزُوْلِ لِلْرَّبِ عَزَّ وَجَلَّ:

#### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| وَعَلَا                  | وَجَلَّ       | عَزّ      | بِأَنَّهُ  | ** | رِ الْكَ   | عَنْ خَيْر | الثِّقَاتُ | رَوَى       | وَقَدْ           |
|--------------------------|---------------|-----------|------------|----|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| فَيُقْبَلُ<br>فَيُقْبَلُ | مِنْ تَائِبٍ  | هَلْ      | يَقُولُ    | ** | يَنْزِلُ   | الأَخِيرِ  | اللَّيْلِ  | ء<br>تُلُثِ | ڣۣ               |
| ؙٞٞٞٞٞٞڡڠؙۮؚۯۿ           | قَابِلًا لِلْ | كَرِيمًا  | يَجِدُ     | ** | مَغْفِرَهْ | لَابٍ لِلْ | ئسِيءٍ طَ  | مِنْ ة      | هَلْ             |
| السَّائِلْ               | وَيُعْطِي     | الْعَيْبَ | وَيَسْتُرُ | ** | ضَائِلْ    | وَالْفَ    | لُخيْرَاتِ | با          | يَمُنْ<br>يَمُنْ |

أَيْ: وَمِمَّا يَجِبُ الْإِيهَانُ بِهِ وَإِثْبَاتُهُ وَإِمْرَارُهُ كَمَا جَاءَ ؛ صِفَةُ النَّزُولِ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ المُشْهُورَةِ عَنْ فُضَلَاءِ الصَّحَابَةِ كَأْبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ ، وَرِفَاعَةَ الجُهْنِيِّ ، وَعُثْهَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَأَبِي الْخَطَّابِ الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَأَبِي الْخَطَّابِ الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَأَبِي الْخَطَّابِ الْعَاصِ الثَّقَفِيِ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَأَبِي الْخُطَّابِ ، وَعُمْرَ بْنِ عَامِرٍ السُّلَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . وَعَنْ أَبِي عَلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُكُ اللَّيْلِ عَنْ النَّبِيِّ وَقَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْعَى ثُلُكُ اللَّيْلِ

<sup>(</sup>۱) سُوْرَةُ ق: ٢٩.

فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ" أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

## قَالَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَأَنَّـهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْفَصْلِ \*\* كَمَا يَشَاءُ لِلْقَضَاءِ الْعَدْلِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ ''.

# رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

## قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ بِالْأَبْصَارِ  | ** | إِنْكَارِ      | بِلَا    | يُرَى   | وَ إِنَّهُ |
|-------------------------------------------|----|----------------|----------|---------|------------|
| كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ       | ** | الْعِيَانِ     | رُؤْيَةَ | يَرَاهُ | کُلُ       |
| مِنْ غَيْرِ مَا شَكٍ وَلَا إِيمَامِ       | ** | الْأَنَامِ     | سَيِّلِ  | حَدِيثِ | وَ فِي     |
| كَالشَّمْسِ صَحْوًا لَا سَحَابَ دُوْنَهَا | ** | يَمْتُرُونَهَا | لَيْسَ   | حَقَّ   | ۯؙۊ۠ؽؘڎؘ   |
| فَضِيـــلَّةً وَحُجِبُوا أَعْدَاؤُهُ      |    |                |          |         |            |

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ".

<sup>(</sup> السُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢١٠.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الْقِيَامَةِ: ٢٣-٢٤.

- وَفِي الصَّحيحين عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا - عَلَيْهِ - فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرُوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوا".

# وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِالصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ وَجُوبُ الْإِيمَانِ بِالصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ وَصَحِيحِ السُّنَةِ وَالْمُاكِمَا أَتَتْ:

## قَاْلَ ٱلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| الْآيَاتِ           | فِي مُحْكَمِ | أَثْبَتَهَا | ** | الصِّفَاتِ | مِنَ    | لَهُ   | مَا | <b>وَ</b> كُلُّ |
|---------------------|--------------|-------------|----|------------|---------|--------|-----|-----------------|
| <b>وَالْقَبُولُ</b> | التَّسْلِيمُ | فَحَقّه     | ** | الرَّسُولُ | قَالَهُ | في مَا | ح ً | أَوْ صَ         |

"وَكُلُّ مَا" ثَبَتَ "لَهُ" أَيْ: للهِ عَزَّ وَجَلَّ "مِنَ الصِّفَاتِ" الثَّابِتَةِ الَّتِي "أَثْبَتَهَا" هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِنَفْسِهِ وَأَخْبَرَنَا بِاتِّصَافِهِ بِهَا "فِي مُحْكَمِ الْآيَاتِ" مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَيْنَهَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ﴾ ".

"أَوْ صَحَّ فِي مَا قَالَهُ الرَّسُولُ" مِنَ الْأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ الصَّحِيحَةِ كَقَوْلِهِ - عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ: "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ: "يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِي مَلَإْ خَيْرٍ مِنْهُمْ" مُتَفَقَّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ذَكُرْتُهُ فِي مَلَإْ ذَكُرْتُهُ فِي مَلَإْ خَيْرٍ مِنْهُمْ" مُتَفَقَّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١١٥.

"فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ" لَهُ "وَالْقَبُولُ" الْفَاءُ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ كُلِّ مَا فَنَقُولُ فِي ذَلِكَ: مَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ حَيْثُ قَالَ: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَكَرُهُ اللهُ تَعَالَى عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ حَيْثُ قَالَ: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْأَلْبَابِ \* رَبَّنَا لَا تُزغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ آولُو الْأَلْبَابِ \* رَبَّنَا لَا تُزغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿" وَلَا نَضْرِبُ كِتَابَ الله مَدُيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿" وَلَا نَضْرِبُ كِتَابَ الله بَعْضٍ فَنَتَبْعُ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ كَمَا يَفْعَلُهُ الَّذِينَ فِي بَعْضٍ فَنَتَبْعُ مَا تَشَابَهَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَفَضْلِهِ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُحِيثُ. وَلَا يَعْدَلُهُ الله وَعَصَمَنَا مِنْ ذَلِكَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَفَضْلِهِ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُحِيثُ.

## قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| مَعَ اعْتِقَادِنَا لِلَا لَهُ اقْتَضَتْ  | ** | أَتَتْ    | كَمَا    | حَرِيحَةً | هَا ه     | و و<br>نوره |
|------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| وَغَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلِ       | ** | تَعْطِيلِ | وَلَا    | تَحْرِيفٍ | غَيْرِ    | مِنْ        |
| طُوبَى لَمِنْ بِهَدْيِهِمْ قَدِ اهْتَدَى | ** | الْهُدَى  | أئِمَّةِ | قَوْلُ    | قَوْلُنَا | بَلْ        |

أَيْ: جَمِيعُ الْآيَاتِ وَالصِّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا "نُورُهَا صَرِيحَةً" أَيْ: عَلَى ظُوَاهِرِهَا "كَمَا أَتَتْ" عَنِ اللهِ تَعَالَى ، وَعَنْ رَسُولِهِ - عَلَيْ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مُتَّصِلًا إِلَيْنَا كَالشَّمْسِ فِي وَقْتِ الظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ، "مَعَ اعْتِقَادِنَا" إِيمَانًا كَالشَّمْسِ فِي وَقْتِ الظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ، "مَعَ اعْتِقَادِنَا" إِيمَانًا وَتَعَالَى وَصِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ وَتَعَالَى اللهُ اقْتَضَتْ" مِنْ أَسْمَاءِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَصِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ جَلَالِهِ كَمَا يَلِيقُ بِعَظَمَتِهِ وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَأَرَادَهُ. "مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ" كَمَالِهِ وَنُعُوتِ جَلَالِهِ كَمَا يَلِيقُ بِعَظَمَتِهِ وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَأَرَادَهُ. "مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ" لِأَلْفَاظِهَا كَمَنْ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمً مِنْ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا مَنْ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمً مِنْ اللّهُ عُمْ مَنْ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا كَمَنْ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَلَّمُ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا كَمَنْ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَلَامَ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا كَمَنْ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَلَامُ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا كَمَنْ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَلَامُ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا كَمَنْ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَلَامُ اللّهُ الْعَالِهِ الْعُنْ الْعَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْوَا عَلَى الْعَلْمَ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ اللْهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْمَاطِهِ الْعَلَى الْعُهُ الْعَلَى الْمَاطِهُ الْوَالْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمَاطِهِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْفُلُولُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْعُلِهِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُولُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ اللْمُؤْمِلِ

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ: V-A.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ النِّسَاءِ: ١٦٤.

مُوسَى ، وَأَنَّ لَفْظَ الْجَلَالِةِ مَنْصُوبٌ عَلَى المُفْعُولِيَّةِ فِرَارًا مِنْ إِثْبَاتِ الْكَلَامِ كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ الجُهْمِيَّةِ وَالمُعْتَزِلَةِ.

وَ" مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ" لِعَانِيهَا كَمَا فَعَلَهُ الزَّنَادِقَةُ أَيْضًا: كَتَأْوِيلِهِمْ "نَفْسَهُ" تَعَالَى بِالْغَيْرِ، وَأَنَّ إِضَافَتَهَا إِلَيْهِ كَإِضَافَةِ بَيْتِ الله وَنَاقَةِ الله ، فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يَكُونُ قَوْلُهُ بِالْغَيْرِ، وَأَنَّ إِضَافَتَهَا إِلَيْهِ كَإِضَافَةِ بَيْتِ الله وَنَاقَةِ الله ، فَعَلَى هَذَا التَّأُويلِ يَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَكُونُ قَوْلُهُ عَلَى نَفْسِهِ لَكَ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ الله نفسه وَلَا الرَّحْمَة ﴾ أيْ: عَلَى غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ عِيسَى: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي غَيْرِكَ ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَمُوسَى: ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِغَيْرِي ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ بَلْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي غَيْرِكَ ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ عَاقِلٌ بَلْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي غَيْرِكَ ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ عَاقِلٌ بَلْ وَلَا يَتُولُهُ وَلَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ بَلْ وَلَا يَتَوَهَّمُهُ وَلَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ بَلْ وَلَا يَتَوَهَّمُهُ وَلَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ بَلْ وَلَا يَتَوَهُمُهُ وَلَا يَقُولُهُ إِلَّا كَافِرٌ.

"ولا تَعْطِيل" أَيْ: لِلنَّصُوصِ بِنَفْيِ مَا اقْتَضَتْهُ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِ الله تَعَالَى وَنُعُوتِ جَلَالِهِ فَإِنَّ نَفْيَ ذَلِكَ مِنْ لَازِمِهِ نَفْيُ الذَّاتِ وَوَصْفُهُ بِالْعَدَمِ المُحْضِ ، إِذْ مَا لَا يُوصَفُ بِطِفَةٍ هُوَ الْعَدَمُ ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالُونَ وَاجْاحِدُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

"وَغَيْرِ تَكْيِيفٍ" تَفْسِيرٍ لَكِنَّهُ شَيْءٌ مِنْ صِفَاتِ رَبِّنَا تَعَالَى كَأَنْ يُقَالَ اسْتَوَى عَلَى هَيْءٌ كَذَا ، أَوْ تَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ عَلَى كَيْفِيَّةِ كَذَا ، وَنَحْوُ هَيْئَةِ كَذَا ، أَوْ تَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ عَلَى كَيْفِيَّةِ كَذَا ، وَنَحْوُ هَيْئَةِ كَذَا ، أَوْ تَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ عَلَى كَيْفِيَّةِ كَذَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالإِفْتِرَاءِ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَاعْتِقَادِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله وَلَا مُنَةً . يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَلَمْ يَنْظِقْ بِهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ.

<sup>(&#</sup>x27;) شُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ: ٢٨.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الْأَنَّعَامِ: ٤٥.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ: ١١٦.

<sup>( )</sup> شُوْرَةُ طه: ٤١.

"وَلَا تَمْثِيلِ" أَيْ: وَمِنْ غَيْرِ تَشْبِيهٍ لِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الله بِصِفَاتِ خَلْقِهِ فَكَمَا أَنَّا فُثْبِتُ لَهُ مَا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ نُشْبِتُ لَهُ مَا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَنَعْتَقِدُ تَنَزُّهَهُ وَتَقَدُّسَهُ عَنْ مُمَا ثَلَةِ المُخْلُوقَاتِ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (السَّمِيعُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الْبَصِيرُ ﴾ (السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (السَّمِيعُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الْبُصِيمُ الْبَصِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبُعُمْ الْبَعْمُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الْبُعُمُ الْبَعْمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبَصِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبِيمِيمُ الْبِيمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبِيمِيمُ الْبِيمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبِيمِيمُ الْبَعْمِيمُ الْبُعِيمُ الْبُعِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبِيمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعِيمُ الْبِيمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبِيمِ الْبِعِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعْمِيمُ الْبُعْمُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعُ الْبُعُمُ الْبُعْمُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعُمُ الْبُعُومُ الْبُعُومُ الْبُعُمُ ا

"بَلْ قَوْلُنا" الَّذِي نَقُولُهُ وَنَعْتَقِدُهُ وَنَدِينُ اللهَ بِهِ هُو "قَوْلُ أَئِمَّةِ الْهُدَى" مِنَ الْأَئِمَّةِ كَأْبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَأْبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالْمَحَاقِ اللَّمْ مَنْ أَئِمَةِ اللَّسُلِمِينَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ وَأَصْحَابِ الْأُمَّهَاتِ السِّتِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ وَأَصْحَابِ الْأُمَّهَاتِ السِّتِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ وَأَصْحَابِ الْأُمَّهَاتِ السِّتِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعُولُهُ وَالْمَوْدُ وَهُو إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَبِلَا تَشْبِيهٍ وَلَا تَعْطِيل.

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: آمَنَّا بِالله ، وَبِهَا جَاءَ عَنِ الله ، عَلَى مُرَادِ اللهِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ الله ، عَلَى مُرَادِ رَسُولِ الله ، عَلَى مُرَادِ رَسُولِ الله ، وَبِهَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ الله ، عَلَى مُرَادِ رَسُولِ الله ﷺ .

"طُوبَى لِنْ بِهَدْيِهِمْ قَدِ اهْتَدَى" إِذْ هُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَأَعْلَمُ الْأُمَّةِ بِشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَأَوْلَاهُمْ بِاتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاقْتِفَاءِ آثَارِ رَسُولِ الله - عَلَيْهِ - وَبِمْ حَفِظَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، فَرَحِمَهُمُ اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وَأَلْحَقَنَا بِمِمْ سَالِينَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، فَرَحِمَهُمُ اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وَأَلْحَقَنَا بِمِمْ سَالِينَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، فَرَحِمَهُمُ اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وَأَلْحُقَنَا بِهِمْ سَالِينَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، فَرَحِمَهُمُ اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وَأَلْحُقَنَا بِهِمْ سَالِينَ غَيْرُ مَفْتُونِينَ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

٤١

<sup>(</sup> الله سُوْرَةُ الشُّورَى: ١١.

## قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| تَرَدُٰد | بِلَا | إثبات | تَوْحِيدَ | ** | وَسَمِّ ذَا النَّوْعَ مِنَ التَّوْحِيدِ |
|----------|-------|-------|-----------|----|-----------------------------------------|
|          |       |       |           |    | قَدْ أَفْصَحَ الْوَحْيُ الْمِينُ عَنْهُ |

"وَسَمِّ ذَا النَّوْعَ" وَالْإِشَارَةُ بِذَا إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ "إِنْبَاتُ ذَاتِ الرَّبِ" إِلَى هُنَا وَمَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ "مِنْ" نَوْعَي "التَّوْحِيدِ" المُشَارِ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِ: وَهُو نَوْعَانِ "تَوْحِيدُ إِثْبَاتٍ" لِإشْتَهَالِهِ عَلَى إِبْبَاتِ "التَّوْحِيدِ" المُشَارِ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِ: وَهُو نَوْعَانِ "تَوْحِيدُ إِثْبَاتٍ" لِإشْتَهَالِهِ عَلَى إِبْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ - عَلَيْهِ - وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ - عَلَيْهِ - وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ وَمُقْتَضَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَنَفْيِ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ كَمَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ وَمُقْتَضَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَنَفْيِ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ كَمَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَالْمَالِي وَسَلَالَ مَالِينَ وَبُوبِيَتِهِ وَمُقْتَضَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَنَفْيِ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ كَمَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ مَا يُنَاقِضُ وَتَعَالَى.

"قَدْ أَفْصَحَ الْوَحْيُ اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَكَذَلِكَ الصُّحُفُ الْأُولَى "عَنْهُ" غَايَةَ الإِفْصَاحِ وَشَرَحَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْثَرَ مِنْ شَرْحِ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ لِعِظَمِ شَأْنِ غَايَةً الإِفْصَاحِ وَشَرَحَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْثَرَ مِنْ الْوَحْيِ الْمَينِ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ مُتَعَلِّقِهِ ، "فَالْتَمِسْ" اطْلُبْ "الهُدى المُنيرَ" أَيْ: مِنَ الْوَحْيِ المُبينِ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ إِلَّا مِنْهُ ، وَمَنْ خَرَجَ عَنِ الْوَحْيِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَلَّ وَغَوَى وَلَا بُدَّ ، وَمَنْ خَرَجَ عَنِ الْوَحْيِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَلَّ وَغَوى وَلَا بُدً ، وَمَنْ خَرَجَ عَنِ الْوَحْيِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَلَّ وَغَوى وَلَا بُدً ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْ عِلْمِ الله سُبْحَانَهُ إِلَّا مَا عَلَّمَنَا هُو فَنُصَدِّقُ بِهَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْ عِلْمِ الله سُبْحَانَهُ إِلَّا مَا عَلَّمَنَا هُو فَنُصَدِّقُ بِهَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَأَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ عَنْهُ كَمَا نَنْقَادُ وَنُسَلِّمُ وَنَمْتَثِلُ لِلَا أَمَرَ ، وَنَجْتَنِبُ مَا نَهُ كَمَا نَنْقَادُ وَنُسَلِّمُ وَنَمْتَثِلُ لِلَا أَمْرَ ، وَنَجْتَنِبُ مَا عَلَى عَنْهُ وَنَمْ بَقِ رُسُلُهُ عَنْهُ كَمَا نَنْقَادُ وَنُسَلِّمُ وَنَمْتَثِلُ لَلَا أَمْرَ ، وَنَجْتَنِبُ مَا عَلَى عَنْهُ وَنَهُ مَنْ عَلَمْ مِنْ عِلْمَ لَهُ كَمَا نَنْقَادُ وَنُسَلِّمُ وَنَمْتَثِلُ لَلْ أَمْرَ ، وَنَجْتَنِبُ مَا عَلَى عَنْهُ وَلَا لَكُونَ الْمُوالِي الْمُعَلِيلِ الْمَا عَلَيْهُ لَكُلُكُ الْلَا أَمْرَ ، وَنَجْتَنِبُ مَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ الْقَامُ وَلَوْ وَلَى الْعَلَالَ الْمُوالِقُولُ وَلَوْلُولُولُولُولُ وَلَا لَوْ الْمَلَاقُ وَلَا لَا أَمْرَ ، وَنَجْتَنِبُ مَا مَلَى الْمُولَ الْمُ وَلَوْ الْمُ الْمُ وَلَا الْمَلَ الْمُولُ الْمُولُ الْمُ اللّهُ الْمُلُهُ الْمُلَالُولُ الْمَا الْمُ الْمُولُ الْمُلَاقُ الْمُ الْمُولُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُلَالَ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْقُادُ و الْمُلَالِ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ ال

## قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| مُعَانِدِ   | مَارِق | مُضِلٍ | غَاوٍ     | ** | مَارِدِ      | ػؙٛڵٙ | فَوَالَ | عْ أَقْ | لًا تَتَّب |
|-------------|--------|--------|-----------|----|--------------|-------|---------|---------|------------|
| الْإِيمَانِ | مِنَ   | ۮ۬ڒؖۊ۪ | مِثْقَالُ | ** | التِّبْيَانِ | ذَا   | رَدِّ   | بَعْدَ  | فَلَيْسَ   |

"لَا تَتَبعْ" أَيُّهَا الْعَبْدُ "أَقُوالَ كُلِّ مَارِدٍ" عَلَى بِدْعَتِهِ وَزَنْدَقَتِهِ وَاتِّبَاعِ هَوَاهُ، "غَاوٍ" زَائِغٍ فِي دِينِهِ مَفْتُونٍ فِي عَقِيدَتِهِ "مُضِلِّ" لِغَيْرِهِ "مَارِقٍ" مِنَ الْإِسْلَامِ "مُعَانِدٍ" لِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَبِهَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِهِ لِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ ، مُكَذِّبٍ بِالْكِتَابِ وَبِهَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِهِ لِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ ، مُكَذِّبٍ بِالْكِتَابِ وَبِهَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِهِ لِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنَ اللهِ يَبْعَدَ رَدِّ ذَا التِّبْيَانِ" الَّذِي جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنَ الْإِيهَانِ " اللهَ يَعْدَ رَدِّ ذَا التِّبْيَانِ" اللهَ يَعْدَ الْحَيْقِ فَلُهُ الْحُقُّ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنَ الْإِيهَانِ" اللهَ كَالِي هُو الْخَقُّ وَقَوْلُهُ الْحُقُّ : ﴿فَهَاذَا بَعْدَ الْحُقِّ إِلَّا اللهَ تَعَالَى هُو الْحُقُّ وَقَوْلُهُ الْحُقُّ: ﴿فَهَاذَا بَعْدَ الْحُقِّ إِلَّا اللهَ مَنْ رَدَّ ذَلِكَ ؟ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى هُو الْحُقُّ وَقَوْلُهُ الْحُقُّ: ﴿فَا لَعْهَ الْمُعَلِي اللهَ الْعَلَى اللهَ اللهَ الْمُقَلِيلُ اللهَ الْمُولِي اللهَ اللهَ اللهَ الْمُؤَلِّ وَقَوْلُهُ الْمُقَى الْهُ الْمُعْلِ اللهَ الْمُعْدَالِ اللهَ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَلِّ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الل

(١) شُوْرَةُ يُونُسَ: ٣٢.

# فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيِ التَّوْحِيدِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الطَّلَبِ وَالْقَصْدِ وَأَنَّهُ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ:

## قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

هَــنَا وَثَانِي نَوْعَيِ التَّوْحِيــدِ \*\* إِفْرَادُ رَبِّ الْعَرْشِ عَنْ نَدِيدِ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ إِهًا وَاحِدَا \*\* مُعْتَرِفًا بِحَقِّهِ لَا جَاحِدَا أَنْ تَعْبُدَ اللهَ إِهًا وَاحِدَا \*\*

"هَذَا" أَي: الْأَمْرُ وَالْإِشَارَةُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَحْقِيقِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنْ نَوْعَيِ التَّوْحِيدِ الْهَوَ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَحْقِيقِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِنْ نَوْعِي التَّوْحِيدِ" هُو "إِفْرَادُ رَبِّ الْعَرْشِ عَنْ نَدِيدٍ" شَرِيكٍ مُسَاوٍ ، وَتَعْالَى "إِلْمًا" حَالٌ مِنْ لَفْظِ الجُلَالَةِ وَتَعْالَى "إِلْمًا" حَالٌ مِنْ لَفْظِ الجُلَالَةِ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ فِي رَبُوبِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. وَاللهَ مَنْ لَكُ فِي إِلْهَيَّتِهِ كَمَا لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رَبُوبِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. وَاللهَ مَنْ لَكُ فِي إِلْهَيَّتِهِ كَمَا لَا شَرِيكَ لَهُ فِي رَبُوبِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.

فَإِنَّ تَوْحِيدَ الْإِثْبَاتِ هُوَ أَعْظَمُ حُجَّةٍ عَلَى تَوْحِيدِ الطَّلَبِ وَالْقَصْدِ الَّذِي هُوَ تَوْحِيدُ الْإِلْهِلَيَّةِ ، وَبِهِ احْتَجَّ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَلَى وُجُوبِ إِفْرَادِهِ تَعَالَى بِالْإِلْهِلَيَّةِ لِتَلَازُمِ التَّوْحِيدَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلْهَا مُسْتَحِقًّا لِلْعِبَادَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ خَالِقًا رَازِقًا مَالِكًا مُتَصَرِّفًا مُدَبِّرًا لِجَمِيعِ الْأُمُورِ حَيًّا قَيُّومًا سَمِيعًا بَصِيرًا عَلِيمًا حَكِيمًا.

"مُعْتَرِفًا" حَالٌ مِنْ فَاعِلِ تَعْبُدُ "بِحَقِّهِ" تَعَالَى عَلَيْكَ وَعَلَى جَمِيعِ عِبَادِهِ "لَا جَاحِدًا" وَحَقُّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا » ثَالَ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ وقَالَ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ وقالَ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ وقالَ: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ وقال عَلَى اللهُ اللهُ عَبْدُوا إِلَّهُ إِلَا إِلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>()</sup> شُوْرَةُ النِّسَاءِ: ٣٦.

<sup>(&</sup>quot; شُوْرَةُ الْإِسْرَاءِ: ٢٣.

## قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَهْوَ الَّذِي بِهِ الْإِلَهُ أَرْسَلَا \*\* رُسْلَهُ يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَوَّلَا وَهْوَ النَّهِ أَوَّلَا وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ وَالتِّبْيَانَا \*\* مِنْ أَجْلِهِ وَفَرَّقَ الْفُرْقَانَا وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ وَالتِّبْيَانَا \*\*

"وَهُوَ" أَيْ: تَوْحِيدُ الْإِلَهُ قَبْلَ كُلِّ أَمْرٍ فَلَمْ يَدْعُوا إِلَى شَيْءٍ قَبْلَهُ ، فَهُمْ وَإِنِ إِلَى آخِرِهِمْ "يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَوَّلًا" قَبْلَ كُلِّ أَمْرٍ فَلَمْ يَدْعُوا إِلَى شَيْءٍ قَبْلَهُ ، فَهُمْ وَإِنِ إِلَى آخِرِهِمْ "يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَوَّلًا" قَبْلَ كُلِّ أَمْرٍ فَلَمْ يَدْعُوا إِلَى شَيْءٍ قَبْلَهُ ، فَهُمْ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ شَرَائِعُهُمْ فِي تَحْدِيدِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ وَالْحَلَالِ وَالْحُرَامِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْأَصْلِ الْحَتَلَفَتْ شَرَائِعُهُمْ فِي تَحْدِيدِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ وَالْحَلَالِ وَالْحُرَامِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ إِفْرَادُ الله سُبْحَانَهُ بِتِلْكَ الْعِبَادَاتِ افْتَرَقَتْ أَوِ اتَّفَقَتْ ، لَا يُشْرَكُ مَعَهُ فِيهَا الَّذِي هُوَ إِفْرَادُ الله سُبْحَانَهُ بِتِلْكَ الْعِبَادَاتِ افْتَرَقَتْ أَوِ اتَّفَقَتْ ، لَا يُشْرَكُ مَعَهُ فِيهَا فَيْهُا فَيْ اللهُ عَلَيْهُ : "نَحْنُ مُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَاتٍ ، دِينْنَا وَاحِدٌ" أَخْرَجَاهُ.

"وَأَنْزَلَ" اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "الْكِتَابَ" اسْمَ جِنْسٍ لِكُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - عَ عَلَى رُسُلِهِ ، وَأَشْهَرُهَا الْأَرْبَعَةُ.

<sup>( )</sup> شُوْرَةُ الْإِسْرَاءِ: ١٠٦.

## قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| قِتَالَ مَنْ عَنْهُ تَوَلَّى وَأَبَى  | ** | وَكَلَّفَ اللهُ الرَّسُولَ الْمُجْتَبَى |
|---------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| سِرًّا وَجَهْرًا دِقُّهُ وَجُلَّهُ    | ** | حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ خَالِصًا لَهُ   |
| بِذَا وَفِي نَصِّ الْكِتَابِ وُصِفُوا | ** | وَهَكَذَا أَمَّتُهُ قَدْ كُلِّفُوا      |

"وَكَلَّفَ اللهُ" تَعَالَى أَيْ: أَمَرَ أَمْرَ افْتِرَاضٍ "الرَّسُولَ المَجتبى" نَبِينا مُحَمَدًا عَلَيْ "قَتَالَ" مَفْعُولُ كَلَّفَ الثَّانِي "مَنْ عَنْهُ" عَنِ التَّوْحِيدِ "تَوَلَّى وَأَبَى" أَيْ: أَعْرَضَ وَامْتَنَعَ "حَتَّى" غَايَةً لِلْقِتَالِ "يَكُونَ الدِّينُ خَالِطًا لَهُ" أَيِ: لله عَزَّ وَجَلَّ "سِرًّا وَامْتَنَعَ "حَتَّى" غَايةً لِلْقِتَالِ "يَكُونَ الدِّينُ خَالِطًا لَهُ" أَيْ: قَلِيلُ الْعِبَادَةِ وَكَثِيرُهَا ، وَجَهْرًا" لَا مُعَارِضَ لَهُ وَلَا مُشَاقً "دِقَّهُ وَجُلُّهُ" أَيْ: قَلِيلُ الْعِبَادَةِ وَكَثِيرُهَا ، وَصَغِيرُهَا وَكَبيرُهَا .

"وَهَكَذَا" كَمَا كُلِّفَ عَلِي بِجِهَادِ الْكُفَّارِ "أُمَّتُهُ" الْمُسْتَجِيبُونَ لَهُ "قَدْ كُلِّفُوا بِذَا" أَي: اللَّذِي كُلِّفَ بِهِ "وَفِي نَصِّ الْكِتَابِ" الْقُرْآنِ "وُصِفُوا" أَيْ: بِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ﴾ الْآية ".

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الْفَتْحِ: ٢٩.

## فَضْلُ حَوَتْهُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ:

## قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| وَالسَّعَادَةِ | الْفَوْزِ | سَبِيلُ | فَهيَ                   | ** | الشَّهَادَةِ | لَفْظَةُ    | حَوَتْهُ      | <b>وَقَد</b> ْ |
|----------------|-----------|---------|-------------------------|----|--------------|-------------|---------------|----------------|
| بِمُقْتَضَاهَا | مِلًا     | عَا     | وَ كَانَ                | ** | مَعْنَاهَا   | مُعْتَقِدًا | قَالْهَا      | مَنْ           |
| نَاجٍ آمِنَا   | الحُشْرِ  | يَوْمَ  | وه کو مو<br><b>یبعث</b> | ** | تَ مُؤْمِنَا | عْلِ وَمَار | ُوْلِ وَالْفِ | فِي الْقَ      |

"وَقَدْ حَوَثُهُ" أَيْ: جَمَعَتْهُ وَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ "لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ" أَيْ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ "فَهْيَ" أَيْ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ "سَبِيلُ الْفَوْزِ" بِدُخُولِ الجُنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلَ الجُنَّة فَقَدْ فَازَ ﴾ ". "وَ" هِيَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الجُنَّة فَقَدْ فَازَ ﴾ ". "وَ" هِي سَبِيلُ "السَّعَادَةِ" فِي الدَّارَيْنِ أَيْ: طَرِيقُهُمَ الا وُصُولَ إليها إِلَّا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ فَهِي سَبِيلُ "السَّعَادَةِ" فِي الدَّارَيْنِ أَيْ: طَرِيقُهُمَ الا وُصُولَ إليها إِلَّا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ فَهِي الْكَلِمَةُ وَالْآخِرَةُ وَالنَّارُ.

"مَنْ قَالَمَا" أَيْ: قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ حَالَ كَوْنِهِ "مُعْتَقِدًا" أَيْ: عَالِمًا وَمُتَيَقِّنًا الْمَعْنَاهَا" اللّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا "وَكَانَ" مَعَ ذَلِكَ "عَامِلًا بِمُقْتَضَاهَا" عَلَى وَفْقِ مَا عَلِمَهُ مِنْهَا وَتَيَقَّنَهُ ، فَإِنَّ ثَمَرَةَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بِهِ "فِي الْقُولِ" أَيْ: قَوْلِ عَلَى وَفْقِ مَا عَلِمَهُ مِنْهَا وَتَيَقَّنَهُ ، فَإِنَّ ثَمَرَةَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بِهِ "فِي الْقُولِ" أَيْ: قَوْلِ اللهُ عَنَّ اللهُ أَنْ تَقُولُوا وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا

<sup>(</sup> الله سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ: ١٨٥.

مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ " "وَمَاتَ مُؤْمِنًا" أَيْ: عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا شَرْطٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخُوَاتِيم.

"لَيُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ" أَيْ: يَوْمَ الْجَمْعِ "نَاجٍ" مِنَ النَّارِ "آمِنًا" مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾ ".

# مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ:

## قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| إِلَيْهِ  | <u>وَ</u> هَدَتْ | يَقِينًا | دَلَّتْ | ** | عَلَيْهِ    | ڔؚٚؠ  | هَا الَّا          | مَعْنَا | فَإِنَّ   |
|-----------|------------------|----------|---------|----|-------------|-------|--------------------|---------|-----------|
|           | الْوَاحِدُ       |          |         |    |             |       |                    |         |           |
| نَّظِ يرِ | لشِّرك وَال      | عَنِ ا   | جَـلَّ  | ** | لتَّدْبِيرِ | وَبِا | <u>َ</u> الرِّزْقِ | قِ وَ   | بِالْخُلْ |

"فَإِنَّ مَعْنَاهَا" أَيْ: مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ "الَّذِي عَلَيْهِ" مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: "دَلَّتْ" بِصَرِيحِ لَفْظِهَا "وَهَدَتْ" أَيْ: أَرْشَدَتْ "إِلَيْهِ" هُوَ "أَنْ لَيْسَ بِالْحَقَ" مُتَعَلَقٌ بِصَرِيحِ لَفْظِهَا "وَهَدَتْ" أَيْ: أَرْشَدَتْ "إِلَيْهِ" هُو النَّنْ لَيْسَ بِالْحَقّ" مُتَعَلَقٌ بِيعبُد "إِلَهُ" هُو اسْمُ لَيْسَ وَمَنْفِيُّهَا وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ وَالْحُكْمُ المُنْفِيُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللِّلْ الللللْكِلْ اللللْكِلْكِلْمُ اللللْكِلْكُولُ اللللْكِلْلِ اللللللْكِلْكِلْمُ اللللْكِلْلِ الللللْكِلْكِلْمُ اللللْكِلْلُلِ الللللْكِلْلَالْلَهُ الللللْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِ

"إِلَّا الْإِلَهُ الْوَاحِدُ الْمُنْفَرِدُ. بِالْخُلْقِ وَالرِّرْقِ وَبِالتَّدْبِيرِ ... إِلَحْ" وَهُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَيْ: هُوَ الْإِلَهُ الْحُقُّ ، فَكَمَا تَفَرَّدَ تَعَالَى بِالْخَلْقِ وَالرِّرْقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ

<sup>( )</sup> شُوْرَةُ الصَّفِّ: ٢ - ٣.

٣ سُوْرَةُ النحل: ٨٩.

وَالْإِيجَادِ وَالْإِعْدَامِ وَالنَّفْعِ وَالضُّرِّ وَالْإِعْزَازِ وَالْإِذْلَالِ وَالْهِدَايَةِ وَالْإِضْلَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ.

# شُرُوطُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ:

## قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| حَقًّا | الْوَحْيِ | نُصُوصِ            | وَفِي | ** | قُيِّدَتْ | قَدْ | سَبْعَةٍ | طٍ | وَبِشُرُ <b>و</b> |
|--------|-----------|--------------------|-------|----|-----------|------|----------|----|-------------------|
|        |           | ُقِ إِلَّا حَيْثًا |       |    |           |      |          |    |                   |

## قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| أَقُــولُ   | فَادْرِ مَــا | وَالِانْقِيَادُ | ** | وَالْيَقِينُ وَالْقَبُـولُ    | وَالْعِـلْمُ |
|-------------|---------------|-----------------|----|-------------------------------|--------------|
| أُحَبَّــهُ | الله كَلِيا   | وَقَّقَــكَ     | ** | وَالْإِخْلَاصُ وَالْمُحَبَّةُ | وَالصِّدْقُ  |

## العِلْمُ بِمَعْنَاْهَاْ:

الْأُوَّلُ "الْعِلْمُ" بِمَعْنَاهَا الْمُرَادِ مِنْهَا نَفْيًا وَإِثْبَاتًا الْمُنَافِي لِلْجَهْلِ بِذَلِكَ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ ﴿ ...

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجُنَّةَ".

## اليَقِيْنُ النَاْفي لِلْشَّك:

الثاني: "وَالْيَقِينُ" أَيْ: وَالثَّانِي الْيَقِينُ الْمُنَافِي لِلشَّكِّ بِأَنْ يَكُونَ قَائِلُهَا مُسْتَيْقِنًا بِمَدْلُولِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ يَقِينًا جَازِمًا ، فَإِنَّ الْإِيهَانَ لَا يُغْنِي فِيهِ إِلَّا عِلْمُ الْيَقِينِ لَا عِلْمُ الظَّنِّ ، فَكَيْفَ إِذَا دَخَلَهُ الشَّكُ.

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا اللَّوْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَا لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ".

## القَبُوْلُ لِما تضمنته:

"وَ" الثَّالِثُ "الْقَبُولُ" لِمَا اقْتَضَتْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ ، وَقَدْ قَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ مِنْ إِنْجَاءِ مَنْ قَبِلَهَا وَانْتِقَامِهِ مِمَّنْ رَدَّهَا وَأَبَاهَا.

<sup>(</sup>۱) سُوْرَةُ مُحَمَّدِ: ١٩.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ: ١٥.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ \* قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْنَا آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِهَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ \* فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ (الله عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِهَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ \* فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ ﴾ (الله عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِهَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ \* فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ

## الْإِنْقِيَادُ لما دَلَتْ عَلَيهِ:

"وَ" الرَّابِعُ "الِانْقِيَادُ" لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْمُنَافِي لِتَرْكِ ذَلِكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ ".

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للله وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ "".

## اَلْصِدْقُ اَلْمَافِي لِلْكَذِب:

"وَ" الْحُامِسُ "الصِّدْقُ" فِيهَا الْمُنَافِي لِلْكَذِبِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولُهَا صِدْقًا مِن قَلْبِه يواطئ قَلْبِه لِسَانَهُ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا يَواطئ قَلْبِه لِسَانَهُ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا مَنَّ اللهُ لَيْعُلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا مَنَّ اللهِ مَنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الْكَاذِينَ ﴾ إلى آخِرِ الآيَاتِ.

## الإخْلَاصُ:

"وَ" السَّادِسُ "الْإِخْلَاصُ" وَهُو تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ بِصَالِحِ النَّيَّةِ عَنْ جَمِيعِ شَوَائِبِ الشَّرْكِ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَلَا لله الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (السَّرْكِ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَلَا لله الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ: ٢٧-٢٥.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الزُّمَرِ: ٥٤.

٣ شُوْرَةُ النِّسَاءِ: ١٢٥.

٠٠٠ سُوْرَةُ الزُّمَرِ: ٣.

## المَحَبَةُ لِكَلِمَة التَّوحِيْدِ ولما اقتَضَتْهُ:

"وَ" السَّابِعُ "اللَّحَبَّةُ" لِهِذِهِ الْكَلِمَةِ وَلِمَا اقْتَضَتْهُ وَدَلَّتْ عَلَيْهِ وَلِأَهْلِهَا الْعَامِلِينَ بِهَا الْكَامِةِ وَلِمَا الْعَامِلِينَ بِهَا الْمَانِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَفِي اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُنْفَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِلْمِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِلْمُ اللهِ اللّهِ المُلْكِلْمُ ال

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٦٥.

# فَصْلٌ فِي تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ ، وَذِكْرِ بَعْضِ أَنْوَاعِهَا ، وَأَنَّ مَنْ صَرَفَ فَصْلٌ فِي تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ ، وَذِكْرِ بَعْضِ أَنْوَاعِهَا ، وَأَنَّ مَنْ صَرَفَ مَصْلًا فِي تَعْرِيقِهِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ:

## قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعُ \*\* لِكُلِّ مَا يَرْضَى الْإِلَهُ السَّامِعُ

"ثُمَّ الْعِبَادَةُ" الَّتِي خَلَقَ اللهُ لَمَا الْخَلْقَ، وَأَخَذَ بِهَا عَلَيْهِمُ الْمِثَاقَ، وأَرسَل بِهَا رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، وَلِأَجْلِهَا خُلِقَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَالجُنَّةُ وَالنَّارُ" هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ، وَلِأَجْلِهَا خُلِقَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَالجُنَّةُ وَالنَّارُ "هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا" يُحِبُّ وَ" وَهُوَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا" يُحِبُّ وَ" يَرْضَى" مَبْنِيٌّ لِلْمَعْرُوفِ فَاعِلُهُ "الْإِلَهُ السَّامِعُ" وَهُو اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَقُوالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ.

## قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| خَوْفٌ تَوَكُّلٌ كَذَا الرَّجَاءُ     | ** | وَفِي الْحُدِيثِ ثُخُّهَا الدُّعَاءُ    |
|---------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| _                                     |    | وَرَغْبَـةٌ وَرَهْبَـةٌ خُشُـوعُ        |
|                                       |    | وَالِاسْتِعَاذَةُ وَالِاسْتِعَانَهُ     |
| فَافْهَمْ هُدِيتَ أَوْضَحَ الْسَالِكُ | ** | وَالذَّبْحُ وَالنَّذْرُ وَغَيْرُ ذَلِكُ |
| شِرْكٌ وَذَاكَ أَقْبَحُ الْمُنَاهِي   | ** | وَصَرْفُ بَعْضِهَا لِغَيْرِ الله        |

"وَ" ثَبَتَ "فِي الحُدِيثِ" الَّذِي فِي السُّنَنِ" نَحُّهَا" أَيْ: مُخُّ الْعِبَادَةِ وَلُبُّهَا اللَّعَاءُ اللَّعَاءُ اللَّعَاءُ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَى: "اللَّعَاءُ اللَّعَاءُ اللَّهُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَى: "اللَّعَاءُ مُنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ مُنْ الْعَبَادَةِ "". قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ مَنْ عَبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ ".

"خَوْفٌ" قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ".

"تَوَكُّلُ" وَهُوَ اعْتِهَادُ الْقَلْبِ عَلَيْهِ وَثِقَتُهُ بِهِ وَإِنَّهُ كَافِيهِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَعَلَى اللهَ فَتَوَكُّلُ" وَهُوَ اعْتِهَادُ اللهَ عَلَيْهِ وَثِقَتُهُ بِهِ وَإِنَّهُ كَافِيهِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَعَلَى اللهُ فَتَوَكُّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ الله فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ اللهُ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ اللهُ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ كَافِيهِ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَوْمُ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا إِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا لِي إِنْ كُنْتُكُمْ عَلَيْكُوا لِي أَنْ عُلْمِنْ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا لِلَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَى الللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

"كَذَا الرَّجَاءُ" قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ".

"وَرَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ خُشُوعٌ" الرَّغْبَةُ فِيهَا عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الثَّوَابِ وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الرَّغْبَةُ وَمِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى مَعْنَى الْخَوْفِ. الرَّجَاءِ. وَالرَّهْبَةِ مِمَّا عِنْدَ الله مِنَ الْعِقَابِ ، وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى مَعْنَى الْخَوْفِ.

وَالْخُشُوعُ هُوَ التَّذَلُّلُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ ".

الْخُشُوعُ لله "وَخَشْيَةٌ" وَهِيَ مُرَادِفَةٌ لِلْخَوْفِ. قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُونُ ﴾ `` .

<sup>&#</sup>x27;' ضعيف: رواه الترمذي: (٥/ ٣١٦). وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص: ٤٤١). والصحيح هو حديث أبي داود (٢/ ٧٦) عن النجيان بن بشير، عن النبي على قال: " الدعاء هو العبادة، {قال ربكم ادعوني أستجب لكم} [غافر: ٣٠] " وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (٥/ ٢١٩).

٣ سُوْرَةُ غَافِرٍ: ٦٠.

<sup>(&</sup>quot; شُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ: ١٧٥ .

<sup>(</sup>١) سُوْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ: ٩٠.

"إِنَابَةٌ" وَهِيَ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ ، وَالرُّجُوعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ ".

"خُضُوعٌ" وَهُوَ وَالْخُشُوعُ والتَذلُلُ بِمَعنَى وَاحِد.

و "الإستِعَاذَة" وَهِيَ الاِمْتِنَاعُ بِالله عَزَّ وَجَلَّ وَالاِلْتِجَاءُ إِلَيْهِ ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ﴾ ".

"وَالِاسْتِعَانَةُ" وَهِيَ طَلَبُ الْعَوْنِ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ﴿ .

"كَذَا اسْتِغَاثَةٌ بِهِ سُبْحَانَهُ" وَهِيَ طَلَبُ الْغَوْثِ مِنْهُ تَعَالَى ، مِنْ جَلْبِ خَيْرٍ أَوْ دَفْعِ شَرِّ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُحِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ اللَّاعِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (اللَّاعِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (اللَّاعِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (اللَّاعِكَةِ مُرْدِفِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّاعِكَةِ مُرْدِفِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّاعِكَةِ مُرْدِفِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّاعِينَ اللَّاعِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّاعِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُوع

"وَالذَّبْحُ" نُسُكًا للهِ تَعَالَى مِنْ هَدْيٍ وَأُضْحِيَةٍ وَعَقِيقَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّذ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ (\*) .

"وَالنَّذُرُ" أَيْ: وَمِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ النَّذُرُ لله عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ثُمَّ لَيُقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ ".

"وَغَيْرُ ذَلِكَ" أَيْ: مِنَ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ.

<sup>·</sup> سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٥٠.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الزُّمَر: ٥٤.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ النَّحْل: ٩٨.

<sup>( ﴿</sup> شُوْرَةُ الْأَنْفَالِ: ٩.

<sup>(</sup>١) شُوْرَةُ الْكَوْثَرِ: ٣.

<sup>( )</sup> سُوْرَةُ الحج: ٢٩.

"وَصَرْفُ بَعْضِهَا" أَيْ: شَيْءٍ مِنْهَا قَلَّ أَوْ كَثْرَ "لِغَيْرِ الله" كَائِنًا مَنْ كَانَ ؛ مِنْ مَلَكٍ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ قَبْرٍ أَوْ جِنِيٍّ أَوْ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ خَيْرِهِ ، كُلُّ ذَلِكَ "شِرْكُ" أَكْبَرُ "وَذَاكَ" إِشَارَةٌ إِلَى الشِّرْكِ هُوَ "أَقْبَحُ الْمَناهِي" عَلَى الْإِطْلَاقِ.

# فَصَلُّ: فِي بَيَانِ ضِدِّ التَّوْحِيدِ وَهُوَ الشِّرْكُ، وَكَوْنِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى قَصَلُّ: قِسْمَيْنِ: أَكْبَرَ وَأَصْغَرَ، وَبَيَانِ كُلِّ مِنْهُمَا:

# الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ:

## قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| لَا يُغْفَرُ | النَّارِ إِذْ | بِهِ خُلُودُ | ** | أَكْبَرُ | <u>ف</u> َشِرْكُ | نَوْعَانِ: | وَالشِّرْكُ |
|--------------|---------------|--------------|----|----------|------------------|------------|-------------|
| مُضَاهِي     |               |              |    |          |                  |            |             |

"وَالشِّرْكُ" الَّذِي هُوَ ضِدُّ التَّوْحِيدِ "نَوْعَانِ" أَيْ: يَنْقَسِمُ إِلَى نَوْعَيْنِ:
"فَشِرْكُ أَكْبَرُ" يُنَافِي التَّوْحِيدَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُخْرِجُ صَاحِبَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ "بِهِ خُلُودُ"
فَاعِلِهِ فِي "النَّارِ" أَبِدًا "إِذْ" تَعْلِيلُ لِأَبَدِيَّةِ الْخُلُودِ أَيْ: لِكَوْنِهِ "لَا يُغْفَرُ".
قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِالله فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾".

# التَّعْريفُ بالشَّرْكِ:

"وَهُوَ" أَي: الشِّرْكُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْمَّنِ وَذِكْرُ النَّصُوصِ فِيهِ فِي الشَّرْحِ "الْحَّاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ الله" مِنْ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ أَوْ مَلَكٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ جِنِيٍّ أَوْ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ حَبَرٍ الله الله عَيْرَ الله الله عَيْرَ الله عَيْرِ ذَلِكَ. "نِدًا" مِنْ دُونِ الله حَيَوَانٍ أَوْ نَارٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ كَوْكَبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. "نِدًا" مِنْ دُونِ الله "مُسَوِّيًا بِهِ" الله يَجُبُّهُ كَحُبِّ الله وَيَخَافُهُ وَيَخْشَاهُ كَخَشْيَةِ الله وَيَتَبِعُهُ عَلَى غَيْرِ مَرْضَاةِ

<sup>()</sup> شُوْرَةُ النِّسَاءِ: ٤٨.

الله وَيُطِيعُهُ فِي مَعْصِيَةِ الله وَيُشْرِكُهُ فِي عِبَادَة اللهِ "مُضَاهِي" بِهِ الله ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ الله أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله ﴾ (١٠).

## قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| لِجَلْبِ خَيْرٍ أَوْ لِدَفْعِ الشَّرِّ   | ** | يَقْصِدُهُ عِنْدَ نُزُولِ الضُّرِّ       |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| عَلَيْهِ إِلَّا الْمَالِكُ الْمُقْتَدِرُ | ** | أَوْ عِنْدَ أَيِّ غَرَضٍ لَا يَقْدِرُ    |
| أَوِ المُعَظَّمِ أَوِ المُرْجُقِّ        | ** | مَعْ جَعْلِهِ لِذَلِكَ الْمُدْعُوِّ      |
| عَلَى ضَمِيرِ مَنْ إِلَيْهِ يَفْزَعُ     | ** | فِي الْغَيْبِ سَلَّطَانًا بِهِ يَطَّلِعُ |

"يَقْصِدُهُ" أَي: الْمُتَّخِذُ ذَلِكَ النَّدِّ مِنْ دُونِ الله يَقْصِدُ نِدَّهُ "عِنْدَ نُزُولِ الضُّرِّ" بِهِ مِنْ خَيْرٍ فَاتَهُ أَوْ شَرِّ دَهَمَهُ "لَجِلْبِ خَيْرٍ" لَهُ أَوْ "لِلَافْعِ الشَّرِّ" عَنْهُ "أَوْ عِنْدَ" احْتِيَاجِ "أَيِّ عَرَضٍ" مِنَ الْأَغْرَاضِ وَالْحَالُ أَنَّهُ "لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ" أَيْ: عَلَى ذَلِكَ الْعَرَضِ "أَيِّ عَرَضٍ" مِنَ الْأَغْرَاضِ وَالْحَالُ أَنَّهُ "لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ" أَيْ: عَلَى ذَلِكَ الْعَبْدِ "لِذَلِكَ "لَا اللَّلِكُ اللَّقْتَدِرُ" وَهُو اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى "مَعَ جَعْلِهِ" أَي الْعَبْدِ "لِذَلِكَ اللَّكُ اللَّعْظَمِ أَوِ المُرْجُوِّ" مِنْ مَلَكٍ أَوْ نَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ قَبْرٍ أَوْ شَجِرٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ كَوْكِ إِلَّوْ اللهُ سُلْطَانًا عَيْبِيًّا فَوْقَ طَوْقِ كَوْكِ إِلَّا لَلْمُلُوانَا اللَّلْطَانَا آلَيْ يَعْتَقِدُ أَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَيْبِيًّا فَوْقَ طَوْقِ الْبَشَرِ "بِهِ يَطَلِعُ" أَيْ بِذَلِكَ السُّلْطَانِ الَّذِي اعْتَقَدُهُ فِيهِ "عَلَى ضَمِيرِ مَنْ إِلَيْهِ" إِلَى الْبَشَرِ "بِهِ يَطَلِعُ" أَيْ بِذَلِكَ السُّلْطَانِ الَّذِي اعْتَقَدَهُ فِيهِ "عَلَى ضَمِيرٍ مَنْ إِلَيْهِ" إِلَى ذَلِكَ السُّلْطَانِ الَّذِي اعْتَقَدَهُ فِيهِ "عَلَى ضَمِيرٍ مَنْ إِلَيْهِ" إِلَى ذَلِكَ النَّذِي الْمَنَّ عَرْيضٍ أَوْ رَدِّ غَائِبٍ أَوْ عَيْرِ ذَلِكَ ذَلِكَ السُّلْطَانِ اللَّذِي اعْتَقَدَهُ فِيهِ "عَلَى ضَمِيرٍ مَنْ إِلَيْهِ" إِلَى ذَلِكَ السَّلْطَانَا وَيَرَى مَكَانَهُ وَيَعْلَمُ حَاجَتَهُ وَيَقْضِيهَا بِقُدْرَةٍ اعْتَقَدَهَا فِيهِ فَيْ الْعَيْرِ وَلَكَ مَا فِيهِ الْكُذِي الْفَيْرِي الْفَهُ وَيَوْنِ وَلَهُ وَيَرَى مَكَانَهُ وَيَعْلَمُ حَاجَتَهُ وَيَقْضِيهَا بِقُدُرَةٍ اعْتَقَدَهَا فِيهِ

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٦٥.

مَعَ اللهِ ، وَالْمُقْصُودُ أَنَّهُ يُثْبِتُ لَهُ مِنْ صِفَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ مَا يَرْفَعُهُ عَنْ دَرَجَةِ الْعُبُودِيَّةِ إِلَى دَرَجَةِ الْعُبُودِيَّةِ إِلَى دَرَجَةِ الْعُبُودِيَّةِ إِلَى دَرَجَةِ الرُّبُوبِيَّةِ وَيَجْعَلُهُ مُسْتَحِقًّا الْعِبَادَةَ مَعَ الله .

# الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ:

## قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهُوَ الرِّيَا \*\* فَسَّرَهُ بِهِ خِتَامُ الْأَنْبِيَا

"وَ" النَّوْعُ "الثَّانِ" مِنْ نَوْعَيِ الشِّرْكِ "شِرْكُ أَصْغَرُ" لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَةِ وَلَكِنَةُ يُنْقِصُ ثَوَابَ الْعَمَلِ وَقَدْ يُحْبِطُهُ إِذَا زَادَ وَغَلَبَ "وَهُوَ الرِّيَا" الْيَسِيرُ فِي تَحْسِينِ يُنْقِصُ ثَوَابَ الْعَمَلِ وَقَدْ يُحْبِطُهُ إِذَا زَادَ وَغَلَبَ "وَهُوَ الرِّيَا" الْيَسِيرُ فِي تَحْسِينِ الْعَمَلِ "فَسَّرَهُ بِهِ" أَيْ: فَسَّرَ الشِّرك الأَصْغَرَ بِالرِّيَاء "خِتَامُ الْأَنْبِيَا" مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ فِي الْعَمَلِ "فَسَرَ الشِّرك الأَصْغَرُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا

# الحُلِفُ بِغَيْرِ الله:

## قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَمِنْهُ إِقْسَامٌ بِغَيْرِ الْبَارِي \*\* كَمَا أَتَى فِي مُحُكَمِ الْأَخْبَارِ أَيْ وَمِنْهُ إِقْسَامٌ الْأَخْبَارِ أَيْ وَمِنَ اللَّهِ الْإَقْسَامُ الْمَانَةِ وَعَيْرِ الَّذِي لَا يُخْرِجُ مِنَ اللَّهِ الْإِقْسَامُ الْمَانَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. الْحُلِفُ "بِغَيْرِ الْبَارِي" كَالْحَلِفِ بِالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَمَانَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  صحيح : رواه أحمد (٣٩ / ٣٩). وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1 / 1) .

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ أُمُورٍ يَفْعَلُهَا الْعَامَّةُ مِنْهَا مَا هُوَ شِرْكٌ، وَمِنْهَا مَا هُوَ قَصْلٌ: فِي بَيَانِ أُمُورٍ يَفْعَلُهَا الْعَامَّةُ مِنْهَا مَا هُوَ شِرْكٌ، وَمِنْهَا ، وَهَلْ تَجُوزُ قَرِيبٌ مِنْهُ ، وَبَيَانُ اللَّشُرُوعِ مِنَ الرُّقَى وَالْمُنُوعِ مِنْهَا ، وَهَلْ تَجُوزُ التَّمَائِمُ؟:

## قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| الذِّئَابِ | أُعْيُنِ | لَةٍ أَوْ | أَوْ حَلْقَ       | ** | وَمَنْ يَثِقْ بِوَدْعَةٍ أَوْ نَابِ    |
|------------|----------|-----------|-------------------|----|----------------------------------------|
| الْقُبُورِ | تُرْبَةِ | أَوْ      | أَوْ وَتَرٍ       | ** | أَوْ خَيْطٍ اوْ عُضْوٍ مِنَ النُّسُورِ |
| عَلَّقَهُ  | ِلَى مَا | الله إ    | <b>وَ</b> كَّلَهُ | ** | لِأَيِّ أَمْرٍ كَائِنِ تَعَلَّقَهُ     |

"وَمَنْ يَثِقْ " هَذَا الشَّرْطُ جَوَابُهُ: "وَكَّلَهُ" الْآتِي.

"بِوَدْعَةٍ" قَالَ فِي النِّهَايَةِ (١٠: هُوَ شَيْءٌ أَبْيَضُ يُجْلَبُ مِنَ الْبَحْرِ ، يُعَلَّقُ فِي حُلُوقِ الصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ. وَإِنَهَا نَهَيَ عَنْهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا خَافَةَ الْعَيْنِ.

"أَوْ نَابِ" كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَامَّةِ ، يَأْخُذُونَ نَابَ الضَّبْعِ وَيُعَلِّقُونَهُ مِنَ الْعَيْنِ . "أَوْ أَعْيُنِ الظَّيْ وَكَثِيرًا مَا يُعَلِّقُونَهَا مِنَ الْعَيْنِ . "أَوْ أَعْيُنِ الذِّنَابِ" وَكَثِيرًا مَا يُعَلِّقُونَهَا يَنْ عُمُونَ أَنَّ الْجِنَّ تَفِرُّ مِنْهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا وَقَعَ بَصَرُ الذِّنْ عَلَى جِنِيٍّ لَا يَنْ عُمُونَ أَنَّ الْجِنَّ تَفِرُّ مِنْهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا وَقَعَ بَصَرُ الذِّنْ عَلَى جِنِيٍّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفِرَ مِنْهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ ؛ وَلِهَذَا يُعَلِّقُونَ عَيْنَهُ إِذَا مَاتَ عَلَى الصِّبْيَانِ وَنَحْوهُمْ.

"أَوْ خَيْطٍ" وَكَثِيرًا مَا يُعَلِّقُونَهُ عَلَى المُحْمُومِ وَيَعْقِدُونَهُ فِيهِ عُقَدًا بِحَسَبِ الْمُورَة وَيَعْقِدُونَهُ فِيهِ عُقَدًا بِحَسَبِ اصْطِلَا حَاتِمٍ مْ ، وَأَكْثَرُ هُمْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ سُورَة : ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ ﴿ إِلَى آخِرِهَا ، اصْطِلَا حَاتِمٍ مْ ، وَأَكْثَرُ هُمْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ سُورَة : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ ﴿ إِلَى آخِرِهَا ،

<sup>·</sup> النهاية في غريب الحديث والأثر (٥ / ١٦٨) .

وَيَعْقِدُ عِنْدَ كُلِّ كَافٍ مِنْهَا عُقْدَةً ، فَيَجْتَمِعُ فِي الْخَيْطِ تِسْعُ عُقَدٍ بِعَدَدِ الْكَافَاتِ ، ثُمَّ يَرْبُطُونَهُ بِيَدِ الْمُحْمُوم أَوْ عُنْقِهِ.

"أَوْ عُضْوٍ مِنَ النَّسُورِ" كَالْعَظْمِ وَنَحْوِهُ ، يَجْعَلُونَهَا خَرَزًا وَيُعَلِّقُونَهَا عَلَى الصِّبْيَانِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا تَدْفَعُ الْعَيْنَ.

"أَوْ وَتَرِ" وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَتَقَ وَتَرُ الْقَوْسِ أَخَذُوهُ وَعَلَّقُوهُ - يَزْعُمُونَ عَنِ الْعَيْنِ - عَلَى الصِّبْيَانِ وَالدَّوَابِّ.

"أَوْ تُرْبَةِ الْقُبُورِ" وَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَسْتَشْفِي بِهَا لَا شَفَاهُمُ اللهُ ، وَاسْتِعْمَا لَهُمْ لَمَا عَلَى الْقُبْوِ تَكُرُّعَ اللهُ ، وَاسْتِعْمَا لَمُمْ لَمَا عَلَى الْقَبْرِ مَّرُّعَ أَنُواعٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَمَرَّغُ عَلَى الْقَبْرِ مَّرُّعَ أَنُواعٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَمَرَّغُ عَلَى الْقَبْرِ مَّرُّعَ اللَّهُ بِهَا جِلْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْرَبُهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. الدَّابَّةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْرَبُهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ.

"لِأَيِّ أَمْرٍ كَائِنٍ تَعَلَّقَهُ" الضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ وَغَيْرِهِ "وَكَلَهُ اللهُ" أَيْ: تَرَكَهُ "لِأَيِّ أَمْرٍ كَائِنٍ تَعَلَّقَهُ" دُعَاءٌ عَلَيْهِ أَيْ: لَا حَفِظَهُ اللهُ وَلَا كَلَأَهُ بَلْ تَرَكَهُ إِلَى مَا وَثِقَ بِهِ "إِلَى مَا عَلَقَهُ" دُعَاءٌ عَلَيْهِ أَيْ: لَا حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِالله إِلَّا وَهُمْ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ دُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِالله إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ ".

- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ" رَوَاهُ أَخْمَدُ.

<sup>()</sup> شُوْرَةُ الشرح: ١.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ يُوسُفَ: ١٠٦.

٣٠ - ضعيف: رواه أحمد (٢٨ / ٦٢٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ص: ٨٢٢).

# الْكَلَامُ عَنِ الرُّ قَي:

## قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| فَإِنْ تَكُنْ مِنْ خَالِصِ الْوَحْيَيْنِ | ** | الرُّقَى مِنْ حُمَّةٍ أَوْ عَيْنِ      | ھِ<br><b>تم</b> |
|------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----------------|
| وَذَاكَ لَا اخْتِلَافَ فِي سُنِّيَّتِهُ  | ** | ءُ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ وَشِرْعَتِهُ | فَذَال          |

"ثُمَّ الرُّقَى" إِذَا فُعِلَتْ "مِنْ مُمَّةٍ" وَهِيَ تُطْلَقُ عَلَى لَدْغِ ذَوَاتِ السُّمُومِ كَالْحَيةِ وَالْعَقْرَبِ وَغَيرِهِما "أَوْ عَيْنِ" وَهِيَ مِنَ الْإِنْسِ كَالنَّفْسِ مِنَ الْجِنِّ وَهِيَ حَقُّ وَلَمَا وَالْعَقْرَبِ وَغَيرِهِما "أَوْ عَيْنِ" وَهِيَ مِنَ الْإِنْسِ كَالنَّفْسِ مِنَ الْجِنِّ وَهِيَ حَقُّ وَلَمَا وَالْعَقْرَبِ وَغَيرِهِما "أَوْ عَيْنِ" وَهِيَ مِنَ الْإِنْسِ كَالنَّفْسِ مِنَ الْجِنِّ وَهِيَ حَقُّ وَلَمَا وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ اللَّذِينَ تَأْثِيرٌ لَكِنْ لاَ تَأْثِيرُ لَكُنْ لاَ تَأْثِيرَ لَمَا إِلَّا بِإِذْنِ الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ اللَّذِينَ كَادُ اللَّذِينَ كَادُ اللَّذِينَ كَادُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ ﴾ الْآيَة '' ، فَسَرَهُ بِإِصَابَةِ الْعَيْنِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمَا.

"فَإِنْ تَكُنْ" أَي: الرُّقَى "مِنْ خَالِصِ الْوَحْيَيْنِ" الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَإِضَافَةُ خَالِصٍ بِأَنْ لَا إِلَى الْوَحْيَيْنِ مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمُوصُوفِ ، وَالمُعْنَى: مِنَ الْوَحْيِ الْخَالِصِ بِأَنْ لَا يَدُخُلَ فِيهِ عَيْرُهُ مِن شعوذة المُشَعْوِذِيْنَ ، وَلَا يَكُونَ بِغَيْرِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، بَلْ يَتْلُو يَدْخُلَ فِيهِ عَيْرُ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، بَلْ يَتْلُو الْآيَاتِ عَلَى وَجْهِهَا وَالْأَحَادِيثَ كَمَا رُويَتْ وَعَلَى مَا تُلُقِّيَتْ عَنِ النَّبِيِّ - عِيَّةٍ - بِلَا الْآيَاتِ عَلَى وَجْهِهَا وَالْأَحَادِيثَ كَمَا رُويَتْ وَعَلَى مَا تُلُقِينَتْ عَنِ النَّبِيِّ " فَيَهِ - بِلَا الْآيَاتِ عَلَى وَجْهِهَا وَالْأَحَادِيثَ كَمَا رُويَتْ وَعَلَى مَا تُلُقِينَتْ عَنِ النَّبِيِّ الْبَيِّ الْقَيْقِ الْلَّيَةِ هُو "مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ " فَيَهُ وَاللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ الْوَلْ وَاللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ عَلَى ذَاكَ الْأَوَّلِ وَاللَّشَارُ إِلَيْهِ بِهَا وَالْكَالِ وَاللَّسُارُ الْوَلْ وَالْشَارُ إِلَيْهِ بَهَا مُؤَدِّيًا عَنِ الله عَزَّ وَجَلَّ. " وَذَاكَ" مَعْطُوفٌ عَلَى ذَاكَ الْأَوَّلِ وَالْشَارُ إِلَيْهِ بَهَا وَاحِدٌ وَلَكِنَّ الْخُبْرَ فِي الثَّانِي غَيْرُ الْخُبَرِ فِي الْأَوْلِ ، فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْخُمْلَةِ عَلَى وَالْمُمْارُ وَلَكِنَّ الْخُمْلُةِ عَلَى وَلَكِنَ الْخُبْرَ فِي الثَّانِي غَيْرُ الْخُبَرِ فِي الْأَوْلِ ، فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْخُمْلَةِ عَلَى وَالْمَارُ عَلَى الْكَانِي عَيْرُ الْخُبْرِ فِي الْأَوْلِ ، فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْخُمْلَةِ عَلَى الْكَانِ عَلَى الْكَانِ عَلَيْ وَالْمَارُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَكِيْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُ

<sup>(</sup> السُّوْرَةُ الْقَلَمِ: ١٥.

الجُمْلَةِ وَالْخَبَرُ: "لَا اخْتِلَافَ فِي سُنِيَّتِهِ" بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ إِذْ قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْجُمْلَةِ وَالْخَبَرُ: "لَا اخْتِلَافَ فِي سُنِيَّتِهِ" بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ إِذْ قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ وَقَوْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ ، فَرَقَاهُ جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَرَقَى هُوَ عَيَا اللَّهُ أَصْحَابَهُ وَأَمَرَ بِهَا وَأَقَرَ عَلَيْهَا.

## قَالَ اَلْنَّا ظِمْ رَحِمَهُ اللهُ:

| فَذَاكَ وَسُوَاسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ      | ** | أَمَّا الرُّقَى المُجْهُولَةُ المُعَانِي    |
|------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
|                                          |    | وَفِيهِ جَاءَ الْحُدِيثُ أَنَّهُ            |
| لَعَلَّهُ يَكُونُ مَحْضَ الْكُفْرِ       | ** | إِذْ كُلُّ مَنْ يَقُولُهُ لَا يَدْرِي       |
| عَلَى الْعَوَامِّ لَبَّسُوهُ فَالْتَبَسْ | ** | أَوْ هُوَ مَنْ سِحْرِ الْيَهُودِ مُقْتَبَسْ |
| لَاْ تَعْرِفِ اَلْحَقَ وَتَنْأَى عَنْهُ  | ** | فَحَـــذَرْ اللَّهُم حَــذَارِ مِنْـــهُ    |

أَيْ: أَمَّا الرُّقَى الَّتِي لَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةِ الْأَلْفَاظِ وَلَا مَفْهُومَةَ الْمُعَانِي وَلَا مَشْهُورَةً وَلَا مَأْثُورَةً فِي الشَّرْعِ الْبَتَّةَ ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ وَلَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي ظِلِّ وَلَا مَنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي ظِلِّ وَلَا مَنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي ظِلِّ وَلَا مَنَ اللهِ فَي الشَّرْعِ الْبَتَّةَ ، فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْحَاهَا إِلَى أَوْلِيَائِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيْطَانِ أَوْحَاهَا إِلَى أَوْلِيَائِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ ﴿ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ فَي الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ ﴿ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ فَي الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ ﴿ وَعَلَيْهِ يَعْمَلُ قَوْلُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ فَي الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ﴾ ﴿ وَعَلَيْهِ يَعْمَلُ قَوْلُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْلُ قَوْلُ النَّبِيِّ حَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لِيَّائِهِمْ وَالتَّهُ إِلَيْهُ وَلَيْكُونُ وَلِيَائِهِمْ وَالتَّهُ وَلَا اللهُ وَلَيْكُونُ اللهُ الْمُ الْمُ لَوْلَ اللهُ اللهِ الْمُؤْودِ: "إِنَّ الرُّقَى وَالتَّهُ إِنْهُ وَالتَّوْلَةُ فِرُكُ اللهِ الْمُؤْودِ: "إِنَّ الرَّقَى وَالتَّهُ إِنْهُ مَا لَيْسُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ اللهُ الْمُؤْودِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولُولُولِيَالِيْهُ وَلَا لَيْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ الْمُؤْمِيْمُ لَقُولُ اللْهُ الْمُؤْمِلُولِي الللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِولُ اللهُ الْمُؤْمِنُهُ الللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ

<sup>( )</sup> شُوْرَةُ الْأَنْعَامِ: ١٢١.

٥٠ - صحيح: رواه أحمد (٦/ ١١٠)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٣٣٦).

# التَّمَائِمُ وَالْحُجُبُ:

## قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَفِي التَّمَائِمِ المُعَلَّقَاتِ \*\* إِنْ تَكُ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتِ اللَّكَاتِ مُبَيِّنَاتِ مُبَيِّنَاتِ مُبَيِّنَاتِ فَالِاخْتِلَافُ وَاقِعٌ بَيْنَ السَّلَفُ \*\* فَبَعْضُهُمْ أَجَازَهَا وَالْبَعْضُ كَفُ

"وَفِي التَّمَائِمِ المُعَلَّقَاتِ" أَيِ : الَّتِي تُعَلَّقُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا "إِنْ تَكُ" هِي أَي : التَّمَائِمُ "آيَاتٍ" قُرْآنِيَّةٍ "مُبيِّنَاتٍ" وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ مِنَ السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ الْوَاضِحَاتِ "فَالِاخْتِلَاكُ" فِي جَوَازِهَا "وَاقِعٌ بَيْنَ السَّلَفِ" مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ "فَبَعْضُهُمْ" أَيْ: بَعْضُ السَّلَفِ "أَجَازَهَا" الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ "فَبَعْضُهُمْ" أَيْ: بَعْضُ السَّلَفِ "أَجَازَهَا" يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عنها - وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ السَّلَفِ. السَّلَفِ .

"وَالْبَعْضُ" مِنْهُمْ "كَفَّ" أَيْ: مَنَعَ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ وَلَمْ يَرَهُ جَائِزًا مِنْهُمْ: عَبْدُ الله بْنُ عَكْيْمٍ وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُهُ كَالْأَسْوَدِ عَكَيْمٍ وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابُهُ كَالْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْرُهُمْ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى.

وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْعَ ذَلِكَ أَسَدُّ لِذَرِيعَةِ الإعْتِقَادِ المُحْظُورِ ، لَا سِيَّا فِي زَمَانِنَا هَذَا فَإِنَّهُ إِذَا كَرِهَهُ أَكْثُرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي تِلْكَ الْعُصُورِ الشَّرِيفَةِ المُقَدَّسَةِ وَالْإِيهَانُ فِي إِذَا كَرِهَهُ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي تِلْكَ الْعُصُورِ الشَّرِيفَةِ المُقَدَّسَةِ وَالْإِيهَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَكْبَرُ مِنَ الجِّبَالِ فَلَأَنْ يُكْرَهَ فِي وَقْتِنَا هَذَا -وَقْتِ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ - أَوْلَى قُلُوبِهِمْ أَكْبَرُ مِنَ الجِّبَالِ فَلَأَنْ يُكْرَهَ فِي وَقْتِنَا هَذَا -وَقْتِ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ - أَوْلَى وَأَجْدَرُ بِذَلِكَ ، كَيْفَ وَهُمْ قَدْ تَوَصَّلُوا بِهَذِهِ الرُّخَصِ إِلَى مَحْضِ المُحَرَّمَاتِ وَجَعَلُوهَا حِيلَةً وَوَسِيلَةً إِلَيْهَا.

## قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

"وَإِنْ تَكُنْ" أَي: التَّمَائِمُ "عِمَّا سِوَى الْوَحْيَنِ" بَلْ مِنْ طَلَاسِمِ الْيَهُودِ وَعُبَّادِ الْمُيَاكِلِ وَالنَّجُومِ وَالْمَلَائِكَةِ وَمُسْتَخْدِمِي الْجِنِّ وَنَحْوِهُمْ أَوْ مِنَ الْخَرَزِ أَوِ الْأَوْتَارِ أَوِ الْمَعْرُونِ مَيْنِ" أَيْ: شَكّ، الْجِلَقِ مِنَ الْمُعْرُونِ مَيْنِ" أَيْ: شَكّ، الْجِلَقِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُبَابِ اللَّهَ وَالْأَدْوِيَةِ المُعْرُوفَةِ ، بَلِ اعْتَقَدُوا فِيهَا اعْتِقَادًا إِذْ لَيْسَتْ هِي مِنَ الْأَسْبَابِ اللَّبَاحَةِ وَالْأَدْوِيَةِ المُعْرُوفَةِ ، بَلِ اعْتَقَدُوا فِيهَا كَاعْتِقَادِ أَهْلِ إِذْ لَيْسَتْ هِي مِنَ الْأَسْبَابِ اللَّبَاحَةِ وَالْأَلْوِيةِ الْمُعْرُوفَةِ ، بَلِ اعْتَقَدُوا فِيهَا عَتِقَادِ أَهْلِ الْمُؤَانِ فِي مَنَ الْأَسْبَعَ مَنَ الْآلَامِ لِلْمَاتِيةِ فَى مَنَ الْأَلْوَالَّهُ اللَّهُ وَلَيْتَ وَعَمُوا فِيهَا كَاعْتِقَادِ أَهْلِ الْمُولِيَةِ فِي مَا وَلِنَّالِيقِ كَانَ يَسْتَصْعِبُهَا أَنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِيقِ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ وَيَسْتَقْسِمُونَ بَهَا إِذَا أَرَادُوا أَمْرًا ، وَهِي ثَلَاثَةُ قِدَاتٍ ، مَكْتُوبُ عَلَى أَعُلِ وَالثَّالِيْ: لَا تَفْعَلْ وَالثَّالِثِ: غَفَلٌ ، فَإِنْ خَرَجَ فِي يَدِهِ الْعَلْ مَضَى لِأَمْرِهِ ، أَوِ الَّذِي فِيهِ لَا تَفْعَلْ تَرَكَ ذَلِكَ ، أَو الْعُفُلُ أَعَادَ اللهُ مُعَلَى عَلَى اللهُ تَعَلَى وَلَكَ وَلَكَ مَلَاثَةَ الإِسْتِخَارَةِ الْمَدْتِكَالَةُ اللهُ تُعَلَى وَلَكَ وَلَكَ : صَلَاةَ الإِسْتِخَارَةِ وَدُعَاءَهَا.

وَالْقُصُودُ أَنَّ هَذِهِ التَّائِمَ الَّتِي مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ شَرِيكَةٌ لِلْأَزْلَامِ وَشَبِيهَةٌ بِهَا ، مِنْ حَيْثُ الْإِعْتِقَاد الْفَاسِد وَالْمُخَالِفَة لِلشَّرْعِ "فِي الْبُعْدِ عَنْ سِيهَا أُولِي الْإِسْلَامِ" مِنْ حَيْثُ الْإعْتِقَاد الْفَاسِد وَالْمُخَالِفَة لِلشَّرْعِ "فِي الْبُعْدِ عَنْ سِيهَا أُولِي الْإِسْلَامِ" أَيْ وَيْ الْإِسْلَامِ أَوْ وَيِدِ الْخَالِصِ مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُونُ عَنْ هَذَا أَيْ: عَنْ زِيِّ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُونُ عَنْ هَذَا

وَهَذَا ، وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنْ أَنَّ يَدْخُلَ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا ، وَهُمْ أَجَلُّ شَأْنًا وَهَٰمَ أَجُلُّ شَأْنًا وَهُمْ أَجَلُّ شَأْنًا وَقَالَ مَنْ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَى غَيْرِ الله أَوْ يَثِقُوا بِغَيْرِهِ وَبِالله التَّوْفِيقُ.

فَصْلُ: مِنَ الشِّرْكِ فِعْلُ مَنْ يَتَبَرَّكُ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ فَصْلُ: مِنَ الشِّرْكِ فِعْلُ مَنْ يَتَبَرَّكُ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ نَصْلُ لِللَّهِ نَخْوِهَا يَتَّخِذُ ذَلِكَ المُكَانَ عِيدًا ، وَبَيَانُ أَنَّ الزِّيَارَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى سُنِيَّةٍ وَشِرْكِيَّةٍ.

وَ بِدْعِيَّةٍ وَشِرْكِيَّةٍ.

## قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| مِنْ غَيْرِ مَا تَرَدُّدٍ أَوْ شَكِّ       | ** | هَذَا وَمِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ    |
|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| لَمْ يَأْذَنِ اللهُ بِأَنْ يُعَظَّمَا      | ** | مَا يَقْصِدُ الجُهَّالُ مِنْ تَعْظِيمِ مَا |
| أَوْ قَبْرِ مَيْتٍ أَوْ بِبَعْضِ الشَّجَرِ | ** | كَمَنْ يَلُذْ بِبُقْعَةٍ أَوْ حَجَرِ       |
| عِيدًا كَفِعْلِ عَابِدِي الْأَوْثَانِ      | ** | مُتَّخِلًا لِذَلِكَ الْمُكَانِ             |

"هَذَا" أَي: الْأَمْرُ وَالْإِشَارَةُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ "وَمِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ" الَّتِي لَا يَفْعَلُهَا غَيْرُهُمْ وَلَا تَلِيقُ إِلَّا بِعُقُولِهِمُ السَّخِيفَةِ وَأَفْئِدَتِهِمُ الضَّعِيفَةِ وَقُلُوبِمُ المُطْبُوعِ عَلَيْهَا فَيْرُهُمْ وَلَا تَلِيقُ إِلَّا بِعُقُولِهِمُ السَّخِيفَةِ وَأَفْئِدَتِهِمُ الضَّعِيفَةِ وَقُلُوبِمِمُ المُطْبُوعِ عَلَيْهَا وَلَا وَأَبْصَارِهِمُ المُغْشِيِّ عَلَيْهَا "مَا" أَي: الَّذِي "لَمْ يَأْذَنِ اللهُ" عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَلَا شُنَّةِ نَبِيّهِ "بِأَنْ يُعَظَّمَا" بِأَلْفِ الْإِطْلَاقِ وَأَنْ وَمَدْخُولُما فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ أَيْ: لَمْ يَأْذَنِ اللهُ بِتَعْظِيمِهِ ذَلِكَ التَّعْظِيمَ الَّذِي مَنَحَهُ إِيَّاهُ مَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ حَقِّ الله تَعَالَى وَحُقُوقِ عِبَادِهِ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ.

"كَمَنْ يَلُذْ بِبُقَعَة" أي: يَعُوذُ بِهَا وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا وَيَتَبَرَّكُ بِهَا وَلَوْ بِعِبَادَةِ الله تَعَالَى عِنْدَهَا وَتَقَدَّمَ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِهَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ.

فَيَخْرُجُ بِهَذَا الْقَيْدِ مَا أَذِنَ اللهُ تَعَالَى بِتَعْظِيمِهِ ، كَتَعْظِيمِ بَيْتِهِ الْحُرَامِ بِالْحُجِّ إِلَيْهِ وَتَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللهِ مِنَ الْمُشَاعِرِ وَالْمُوَاقِفِ وَغَيْرِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ تَعْظِيمٌ لله عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَرْبِهَا .

"أو حَجَر أَوْ قَبْرِ مَيْتٍ أَوْ بِبَعْضِ الشَّجَرِ" أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعُيُونِ وَنَحْوِهَا وَلَوْ بِعِبَادَةِ الله عِنْدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إِلَى عِبَادَتِهَا ذَاتِهَا كَمَا فَعَلَ إِبْلِيسُ -لَعَنَهُ اللهُ- بِقَوْم نُوح حَيْثُ أَشَارَ عَلَيْهِمْ بِتَصْوِيرِ صَالحِيهِمْ ثُمَّ بِالْعُكُوفِ عَلَى قُبُورِهِمْ وَصُورِهِمْ وَعِبَادَةِ الله عِنْدَهَا ، إِلَى أَنْ أَشَارَ عَلَيْهِمْ بِعِبَادَتِهَا ذَاتِهَا مِنْ دُونِ الله تَعَالَى ؛ فَعَبَدُوهَا "مُتَّخِذًا لِذَلِكَ الْمُكَانِ" مِنَ الْقُبُورِ وَالْأَشْجَارِ وَالْعُيُونِ وَالْبِقَاعِ وَغَيْرِهَا "عِيدًا" أَيْ: يَنْتَابُهَا وَيَعْتَادُ الإِخْتِلَافَ إِلَيْهَا "كَفِعْلِ عَابِدِي الْأَوْثَانِ" فِي تَعْظِيمِهِمْ أَوْثَانَهُمْ وَاعْتِيَادِهِمْ إِلَيْهَا ؟ وَلِهَذَا سَمَّى النَّبِيُّ عَيْكِيُّ الْعُكُوفَ عَلَى الْأَشْجَارِ وَتَعْلِيقَ الْأَسْلِحَةِ بِهَا عَلَى جِهَةِ التَّعْظِيمِ "تَأَلُّها" كَمَا فِي التَّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عَلَيْهَا وَيَنُوطُونَ بَهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: "ذَاتُ أَنْوَاطٍ" فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَمُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اللهُ أَكْبَرُ ، إِنَّهَا السَّنَنُ ، قُلْتُمْ -وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لْمُوسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلَّهَا كَمَا لَهُمْ آلَهِةٌ ، قَالَ: إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ"().

٠٠٠ - صحيح : رواه الترمذي (٤ / ٤٥)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٣ / ١٤٨٩).

# زِيَارَةُ الْقُبُورِ:

## قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| ثَلَاثَةٍ يَا أُمَّــةً الْإِسْلَامِ      | ** | أَقْسَامِ    | عَلَى     | الزِّيَارَةُ   | ۾<br><b>ثم</b> |
|-------------------------------------------|----|--------------|-----------|----------------|----------------|
| فِي نَفْسِهِ تَذْكِرَةً بِالْآخِرَةُ      | ** | أَضْمَرَهُ   | رُ فِيهَا | نَوَى الزَّائِ | فَإِنْ         |
| بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ الزَّلَّاتِ  | ** | الْأَمْوَاتِ | هُ وَلِا  | الدُّعَا لَ    | ۾<br><b>ثم</b> |
| وَلَمْ يَقُلْ هُجْرًا كَقَوْلِ السُّفَهَا | ** | نَحْوَهَا    | لرِّحَالَ | كُنْ شَدَّ ا   | وَلَمْ يَ      |
| فِي السُّنَنِ المُثْبِتَةِ الصَّحِيحَهُ   | ** | بَرِيحَــهُ  | نَتْ مَ   | سُنَّةُ أَنَّ  | فَتِلْكَ       |

## "ثُمَّ الزِّيَارَةُ" أَيْ: زِيَارَةُ الْقُبُورِ تَأْتِي "عَلَى أَقْسَامِ ثَلَاثَةٍ":

زِيارَةُ سُنِيَّةُ ، وَزِيارَةُ بِدْعِيَّةٌ ، وَزِيارَةُ شِرْكِيَّةٌ ، فَتَفْهَمُوْهَا "يا أُوْلِي الْإِسْلَامِ". وَالْبَدَاءَةُ بِالشَّرْعِيَّةِ لِشَرَفِهَا وَالنَّدْبِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ الْبِدْعِيَّةِ لِكَوْنِهَا أَخَفَّ جُرْمًا مِنْ الشِّرْكِيَّةِ ثُمَّ هِي بَعْدَ ذَلِكَ. "فَإِنْ نَوى الزَّائِرُ" لِلْقُبُورِ "فِيهَا أَضْمَرَهُ فِي نَفْسِهِ" أَيْ: الشِّرْكِيَّةِ ثُمَّ هِي بَعْدَ ذَلِكَ. "فَإِنْ نَوى الزَّائِرُ" لِلْقُبُورِ "فِيهَا أَضْمَرَهُ فِي نَفْسِهِ" أَيْ: كَانَتْ نِيَتُهُ بِتِلْكَ الزِّيَارَةِ "تَذْكِرَةً بِالْآخِرَةِ" أَيْ: لِيتَعِظَ بِأَهْلِ الْقُبُورِ وَيَعْتَبِرَ كَانَتْ نِيَتُهُ بِتِلْكَ الزِّيَارَةِ "تَذْكِرَةً بِالْآخِرَةِ" أَيْ: لِيتَعِظَ بِأَهْلِ الْقُبُورِ وَيَعْتَبِرَ بَمَصَارِعِهِمْ إِذْ كَانُوا أَحْيَاءً مِثْلَهُ ، يُؤَمِّلُونَ الْآمَالَ وَيُحَوِّلُونَ الْأَمْوالَ ، وَيَجُولُونَ فِي الْأَقْطَارِ بِالْأَيَّامِ وَاللَّيَالِ ، وَيَطْمَعُونَ فِي الْبَقَاءِ وَيَسْتَبْعِدُونَ الإِرْتِحَالَ ، فَبَيْنَا هُمْ الْأَقْطَارِ بِالْأَيَّامِ وَاللَّيَالِ ، وَيَطْمَعُونَ فِي الْبَقَاءِ وَيَسْتَبْعِدُونَ الإَرْتِحَالَ ، فَبَيْنَا هُمْ كَانُوا أَدْيَ اللَّيْ الْمُسْلَمِ اللَّيْعِلَ وَلُولَ الْمُعْونَ فِي الْبَقَاءِ وَيَسْتَبْعِدُونَ الإَرْتِحَالَ ، فَبَيْنَا هُمْ كَانُوا أَخْوَا وَلُولَ الْوَقُولَا وَلُولُ اللَّيَالِ ، وَيَطْمَعُونَ فِي الْبَقَاءِ وَيَسْتَبْعِدُونَ الإِنْ عُم جَمَاعَاتٍ وَفُرَادَى ، فَيَنْكَا هُمْ مُلُوكًا وَنُوا أَوْنُولَ اللَّوْتِ قَدْ نَادَى فَاسْتَجَابُوا لَهُ عَلَى الرَّغْمِ جَمَاعَاتٍ وَفُرَادَى ،

"ثُمَّ" قَصَدَ أَيْضًا "الدُّعَا" أَيْ: دُعَاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "لَهُ" أَيْ لِنَفْسِهِ "وَلِلْأَمْوَاتِ" مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَالصَّفْحِ عَنِ الزَّلَاتِ" وَكَذَا يَدْعُو

لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ "وَ" مَعَ ذَلِكَ "لَمْ يَكُنْ شَدُّ الرِّحَالَ نَحْوَهَا" الضَّمِيرُ لِلْقُبُورِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لِلْقُبُورِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لِلْقُبُورِ لِمَا فِي الصَّحِيمِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ اللهُ ا

"وَلَمْ يَقُلْ هُجْرًا" أَيْ مَحْظُورًا شَرْعًا "كَقَوْلِ" بَعْضِ "السُّفَهَا" لِمَا فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ فِيهِ النَّبِيَّ عَيْقٍ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ فِيهِ النَّبِيَّ عَيْقٍ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرُورَ فَلْيَزُرْ وَلَا تَقُولُوا: هُجْرًا"".

"فَتِلْكَ" الْإِشَارَةُ إِلَى النَّوْعِ المُذْكُورِ مِنَ الزِّيَارَةِ "سُنَّةٌ" طَرِيقَةٌ نَبَوِيَّةٌ "أَتَتْ صَرِيحَةً" أَيْ: وَاضِحَةً ظَاهِرَةً "فِي السُّنَنِ" أَيِ: الْأَحَادِيثِ "المُثْبَتَةِ" فِي دَوَاوِينِ الْإِسْلَامِ "الصَّحِيحَةِ" سَنَدًا وَمَتْنًا ، مِنْهَا:

- حَدِيثُ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الله ﷺ: "قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ - ﷺ - فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ اللهُ ﷺ الْآخِرَةَ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (").

٧.

<sup>(</sup>١) - صحيح: رواه النسائي (٤ / ٨٩)، وصححه الألباني في الإرواء (٣/ ٢٢٦).

<sup>&</sup>quot; - صحيح: رواه الترمذي: (٢/ ٣٦١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/ ٨٠٨)

## قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

أَوْ قَصَدَ الدُّعَاءَ وَالتَّوَسُّلَا \*\* بِمِمْ إِلَى الرَّمْنِ جَلَّ وَعَلَا فَعَلَا فَعَدَ الرِّمَالَهُ فَبِدْعَةٌ عَنْ هَدْيِ ذِي الرِّسَالَهُ فَبِدْعَةٌ عَنْ هَدْيِ ذِي الرِّسَالَهُ

"أَوْ قَصَدَ الدُّعَاءَ" مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا أَوْ الإعْتِكَافِ عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ "وَالتَّوَسُّلَا" بِأَلْفِ الْإِطْلَاقِ "بِهِمْ" أَيْ: بِأَهْلِ الْقُبُورِ "إِلَى الرَّحْمَنِ جَلَّ وَعَلَا" وَالتَّوَسُّلَا" بِأَلْفِ الْإِطْلَاقِ "بِهِمْ" أَيْ: بِأَهْلِ الْقُبُورِ "إِلَى الرَّحْمَنِ جَلَّ وَعَلَا" عَلَا ائْتَفَكَهُ أَهْلُ الزَّيْخِ وَالظَّلَالِ "فَبِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ" لَمْ يَأْذَنِ اللهُ تَعَالَى بِهَا "ضَلَالَةُ" كَهَا وَعَلَا الْتَفَكَهُ أَهْلُ الزَّيْخِ وَالظَّلَالِ "فَبِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ" لَمْ يَأْذَنِ اللهُ تَعَالَى بِهَا "ضَلَالَةُ" كَها قَالَ عَلَيْهِ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ" (١٠٠٠. وَقَالَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ" (١٠٠٠.

## قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| ؙۣڿؘڂۮ   | پيم وَ    | الْعَظِ  | بِالله   | أَشْرَكَ | ** | فَقَدُ  | نَفْسَهُ | المُقْبُورَ | دَعَا       | وَإِنْ  |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----|---------|----------|-------------|-------------|---------|
| ي عَنْهُ | فَيَعْفُو | عَدْلاً  | وَلَا    | صَرْفًا  | ** | مِنهُ   | تَعَالَى | الله        | يَقْبَلَ    | لَنْ    |
| هَــنِ   | لِلرَّ    | النِّدِّ | اتِّخَاذ | أَلَّا   | ** | فْرَانِ | كُ الْغُ | بِ مُوشِ    | ئُلُّ ذَنْہ | إِذْ كُ |

"وَإِنْ دَعَا" الزَّائِرُ "المُقْبُورَ نَفْسَهُ" مِنْ دُونِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَسَأَلَ مِنْهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ جَلْبِ خَيْرٍ أَوْ دَفْعِ ضُرِّ أَوْ شِفَاءِ مَرِيضٍ أَوْ رَدِّ غَائِبٍ أَوْ كَلْهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ جَلْبِ خَيْرٍ أَوْ دَفْعِ ضُرِّ أَوْ شِفَاءِ مَرِيضٍ أَوْ رَدِّ غَائِبٍ أَوْ دَفْعِ ضُرِّ أَوْ شِفَاءِ مَرِيضٍ أَوْ رَدِّ غَائِبٍ أَوْ دَنْكِ اللهِ الْعَظِيمِ" المُتَعَالِي نَحْوِ ذَلِكَ "بِالله الْعَظِيمِ" المُتَعَالِي

 $<sup>^{(1)}</sup>$  صحیح البخاري (۳/ ۱۸٤) . صحیح مسلم (۳/ ۱۳٤۳) .

 $<sup>^{\</sup>circ \circ}$  صحیح البخاري (۹ / ۱۰۷) . صحیح مسلم (۳ / ۱۳٤۳) :

عَنِ الْأَضْدَاْدِ والْأَنْدَاْدَ والكُفْؤ وَالْوَلِيِّ وَالشَّفِيعِ بِدُونِ إِذْنِهِ "وَجَحَدَ" حَقَّ الله عَزَّ وَجَلَا مَاللهُ عَلَّ وَجَلَا اللهُ وَنَفْيُ ضِدِّ وَجَبَادَتُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَفْيُ ضِدً

"لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ" أَيْ: مِنْ ذَلِكَ الدَّاعِي مَعَ الله غَيْرَهُ المُّتَّخِذِ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللهَ عَلْمُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ" فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اصَرْفًا" أَيْ: وَلَا فَرِيضَةً "فَيَعْفُو عَنْهُ" فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الكَافَر عَمَلُه كَلَا شَيْءَ.

"إِذْ" حَرْفُ تَعْلِيلٍ "كُلُّ ذَنْبٍ" لَقِيَ الْعَبْدُ رَبَّهُ بِهِ "مُوشِكُ الْغُفْرَانِ" أَيْ: يُرْجَى وَيُؤَمَّلُ أَنْ يُغْفَرَ وَيُعْفَى عَنْهُ "إِلَّا اتِّخَاذُ النِّدِّ لِلرَّحْمَنِ" فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُغْفَرُ وَلَا يَخْرُجُ صَاحِبُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا يَجِدُ رِيحَ الْجُنَّةِ.

فَصْلُ: فِي بَيَانِ مَا وَقَعَ فِيهِ الْعَامَّةُ الْيَوْمَ مِمَّا يَفْعَلُونَهُ عِنْدَ الْقُبُورِ وَمَا يَرْتَكِبُونَهُ مِنَ الشَّرْكِ الصَّرِيحِ ، وَالْغُلُوِّ الْمُفْرَطِ فِي الْأَمْوَاتِ: يَرْتَكِبُونَهُ مِنَ الشِّرْكِ الصَّرِيحِ ، وَالْغُلُوِّ الْمُفْرَطِ فِي الْأَمْوَاتِ: حُكْمُ مَنْ أَوْقَدَ سِرَاْجَاً عَلَى الْقَبْرِ أَوْ بَنَى عَلَى الْضَرِيحِ مَسْجِدًا: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمُهُ اللهُ:

"وَمَنْ عَلَى الْقَبْرِ" مُتَعَلِّقٌ بِأَوْقَدَ "سِرَاجًا" مَفْعُولُ "أَوْقَدَا" بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ ، وَالْمُعْنَى: وَمَنْ أَوْقَدَ سِرَاجًا عَلَى الْقَبْرِ "أَوِ ابْتَنَى" بِمَعْنَى: بَنَى وَزِيدَتِ التَّاءُ فِيهِ لَعْنَى الْإِنِّخَاذِ "عَلَى الضَّرِيحِ" أَيْ: عَلَى الْقَبْرِ وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الضَّرْحِ الَّذِي هُوَ الشَّقُ لَعْنَى الْإِنِّخَاذِ "عَلَى الضَّرِيحِ" أَيْ: عَلَى الْقَبْرِ وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الضَّرْحِ الَّذِي هُوَ الشَّقُ الشَّرِيحِ "أَيْ: فَاعِلُ ذَلِكَ "مَسْجِدًا" أَوِ اتَّخَذَ الْقَبْرَ نَفْسَهُ مَسْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ "فَإِنَّهُ" أَيْ: فَاعِلُ ذَلِكَ "مُحَدِّدً" بِفِعْلِهِ ذَلِكَ "جِهَارًا" أَيْ: تَجْدِيدًا وَاضِحًا مُجَاهِرًا بِهِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَأُولِيَاءَهُ "لِسُنَنِ" أَيْ: لِطَرَائِقِ "الْمُهُودِ وَالنَّصَارَى" فِي اتِّخَاذِهِمْ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ "لِسُنَنِ" أَيْ: لِطَرَائِقِ "الْمُهُودِ وَالنَّصَارَى" فِي اتِّخَاذِهِمْ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَلِكَ " فِي النَّهُودِ وَالنَّصَارَى" فِي التَّخَاذِهِمْ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَيَعْكُفُونَ عَلَيْهَا، وَأَعْيَادًا هَمُ مُ يَنْتَابُونَهَا وَيَتَرَدَّدُونَ إِلَيْهَا.

كَيْفَ وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ - لِلَّذِينَ طَلَبُوا مِنْهُ ذَاتَ أَنْوَاطٍ: "اللهُ أَكْبَرُ ، إِنَّهَا السَّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَّا كَمَا لَلْنَا إِلَّا كَمَا لَلْنَا إِلَّا كَمَا لَمُنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ""...

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| ، السُّنَنْ   | أَهْلُ  | رَوَى  | كَمَا    | فَاعِلَهُ   | ** | وَلَعَنْ  | نْ ذَا     | لُخْتَارُ عَ | عُذَّرَ الْم | کَمْ حَ             |
|---------------|---------|--------|----------|-------------|----|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ، الشَّبْرِ   | فَوْقَ  | فِيهِ  | يُزَادَ  | وَأَنْ      | ** | الْقَبْرِ | ِّ تِفَاعِ | عَنِ ارْ     | ،<br>د نهکی  | بَلْ قَا            |
| حَّ الْخَبَرْ | دًا صَا | هَكَذَ | بَسُوَّى | ٰ بِأَنْ يُ | ** | أَمَرْ    | فَقَدُ     | مُشْرِفٍ     | قَبْرٍ       | وَ كُلُّ<br>وَكُلُّ |

"كُمْ" خَبَرِيَّةٌ لِلتَّكْثِيرِ "حَذَّرَ المُخْتَارُ" نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ "عَنْ ذَا" الْفِعْلِ مِنَ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ وَأَعْيَادًا وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا وَإِيقَادِ السُّرُجِ عَلَيْهَا.

"وَقَدْ نَهَى" النَّبِيُّ عَيْكِ "عَنِ ارْتِفَاعِ الْقَبْرِ" بِالْبِنَاءِ أَوْ نَحْوِهُ ، "وَأَنْ يُزَادَ فِيهِ فَوْقَ شِهْرٍ" كَمَا فِي النَّبِيُّ عَلَى الْقَبْرِ أَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَمَّصَ ".

"وَكُلُّ قَبْرٍ مُشْرِفٍ" يَعْنِي: مُرْتَفِعٍ "فَقَدْ أَمَرَ" النَّبِيُّ ﷺ "بِأَنْ يُسَوَّى" بِالْأَرْضِ أَوْ بِهَا عَدَاهُ مِنَ الْقُبُورِ الَّتِي لَمْ تُجَاوُزِ الشَّرْعَ فِي ارْتِفَاعِهَا "هَكَذَا صَحَّ الْحُبَرُ".

- وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ اللهُ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ، ثُمَّ قَالَ: الرُّومِ بِرُودَسَ فَتُوُفِي صَاحِبُ لَنَا ، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - عَلَيْ وَ يَامُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.

<sup>(</sup>١) - صحيح: رواه النسائي (٤ / ٨٦)، وصححه الألباني في الإرواء (٣ / ٢٠٧).

### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَحَذَّرَ الْأُمَّةَ عَنْ إِطْرَائِهِ \*\* فَغَرَّهُمْ إِبْلِيسُ بِاسْتِجْرَائِهِ فَخَرَّهُمْ أَبْلِيسُ بِاسْتِجْرَائِهِ فَخَالَفُ وَهُ جَهْرَةً وَارْتَكَبُوا \*\* مَا قَدْ نَهَى عَنْهُ وَلَمْ يَجْتَنِبُوا

# "وَحَذَّرَ" النَّبِيُّ عِيَّكِيَّ "الْأُمَّةَ عَنْ إِطْرَائِهِ" أَي: الْغُلُوِّ فِيهِ.

- كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ الله - عَلَيْهِ- قَالَ: "لَا تُطُرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ ، فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ".

"فَغَرَّهُمْ" أَيْ: أَكْثَرَ الْأُمَّةِ بَعْدَمَا سَمِعُوا الزَّوَاجِرَ وَالنَّوَاهِيَ "إِبْلِيسُ" لَعَنَهُ اللهُ وَأَعَاذَنَا مِنْهُ "بِاسْتِجْرَائِهِ" أَيْ: بِاسْتِهْوَائِهِ إِيَّاهُمْ وَاسْتِدْرَاجِهِ لَمُمْ وَإِدْخَالِهِمْ فِي الْمُلَكَاتِ شَيْئًا فَشَيْئًا.

"فَخَالَفُوهُ" أَي: الَّذِينَ اسْتَهْوَاهُمُ الشَّيْطَانُ خَالَفُوا النَّصَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ اللهُ "وَلَمْ الْجَهْرَةَ وَالْإِطْرَاءِ وَمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ "وَلَمْ "جَهْرَةً وَالْإِطْرَاءِ وَمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ "وَلَمْ يَخْتَنِبُوا" ذَلِكَ وَلَا شَيْئًا.

# الوَجِيْزُ فِيْ تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| وَشَادُوا    | اءَهَا | بِنَا | تعوا  | وَرَفَ | ** | وَزَادُوا | غَلَوْا | قَدْ         | إِلَيْهِمْ | فَانْظُرْ  |
|--------------|--------|-------|-------|--------|----|-----------|---------|--------------|------------|------------|
| الْأَعْصَارِ | هَذِهِ | ڣۣ    | سِيًا | Ŕ      | ** | أُحْجَارِ | وَالْا  | ه و سِ<br>جر | وَالْاَ    | بِالشِّيدِ |

"فَانْظُرْ" أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ "إِلَيْهِمْ" وَإِلَى أَعْمَاهِمْ "قَدْ غَلَوْا" فِي أَهْلِ الْقُبُورِ الْغُلُوَ الْفُرُطُ الَّذِي مَهَاهُمُ اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ عَنْهُ "وَزَادُوا" عَمَّا حَذَّرَهُمْ عَنْهُ الرُّسُلُ اللهُ عَنْهُ "وَزَادُوا" عَمَّا حَذَّرَهُمْ عَنْهُ الرُّسُلُ اللهُ عِنْهُ عَنْهُ الرُّسُلُ اللهُ عَنْ مُجُرَّدِهِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ "وَشَادُوا" أَيْ: إِنَاءَ الْقُبُورِ المُنْهِيَّ عَنْ مُجُرَّدِهِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ "وَشَادُوا" أَيْ: فَرَبُوهُ "بِالشِّيدِ" وَهُوَ الْجِصُّ "وَالْآجُرِّ" اللَّبِنُ المُحْرُوقُ "وَالْآحُجَارِ" المُنَقَشَةِ الْمُربُوهُ "بِالشِّيدِ" وَهُو الْجِصُّ "وَالْآجُرِّ" اللَّبِنُ المُحْرُوقُ "وَالْآحُجَارِ" المُنقَشَةِ الْمُربُوهُ "بِالشِّيمَ" بِزِيَادَةٍ "فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ" الْقَرِيبَةِ بَعْدَ ظُهُورِ دَوْلَةِ الْعَبِيدِيِّينَ.

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| وَكُمْ لِوَاءٍ فَوْقَهَا قَدْ عَقَدُوا    | ** | أَوْقَدُوا       | عَلَيْهَا    | وَلِلْقَنَادِيلِ |
|-------------------------------------------|----|------------------|--------------|------------------|
| وَافْتُتِنُوا بِالْأَعْظُمِ الرُّفَاتِ    | ** | وَالرَّايَاتِ    | الْأَعْلَامَ | وَنَصَبُوا       |
| فِعْلَ أُولِي التَّسْيِيبِ وَالْبَحَائِرْ | ** | هَا النَّحَائِرْ | فِي سُوحِهَ  | بَلْ نَحَرُوا    |
| وَاتَّخَــٰذُوا لِهَهُمْ هَــوَاهُــمْ    | ** | نْ مَوْتَاهُمْ   | لحُاجَاتِ مِ | وَالْتَمَسُّوا ا |

"وَلِلْقَنَادِيلِ" مِنَ الشَّمُوعِ وَغَيْرِهَا "عَلَيْهَا" أَيْ: عَلَى الْقُبُورِ وَفِي قِبَابِهَا " "أَوْقَدُوا" تَعَرُّضًا لِلَّعْنَةِ مِنْ رَسُولِ الله - عَلَيْهِ - لَمِنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِذْ يَقُولُ: "لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ ، وَالْمَتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْسَاجِدَ وَالسُّرُجَ". فَأَوْقَفُوا لِتَسْرِيجِهَا الْوُقُوفَ الْكَثِيرَةَ وَجَعَلُوا عَلَيْهَا سَدَنَةً وَخُدَّامًا مُعَدِّينَ لِإِيقَادِهَا ، وَوَيْلُ لِلسَّادِنِ إِنْ الْوُقُوفَ الْكَثِيرَةَ وَجَعَلُوا عَلَيْهَا سَدَنَةً وَخُدَّامًا مُعَدِّينَ لِإِيقَادِهَا ، وَوَيْلُ لِلسَّادِنِ إِنْ طُفْئَ مِصْبَاحُ قَبْرِ الشَّيْخِ "وَكُمْ لِوَاء فَوقَها قَدْ عَقَدُوا" تَعْظِيمًا لَمَا وَتَأَلَّا وَرَغْبَةً وَرَهْبَةً "وَنَصَبُوا" عَلَيْهَا "الْأَعْلَامَ وَالرَّايَاتِ" لَا سِيَّمَا يَوْمَ عِيدِهَا ؛ لِأَنَّهُمْ قَدِ اتَّخَذُوا لِكُلِّ قَبْرٍ عِيدًا أَيْ: يَوْمًا مُعْتَادًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ مِنْ أَقَاصِي الْبِلَادِ وَأَدْنَاهَا كَمَا أَنَّ الْخُجَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، مُخَالَفَةً مِنْهُمْ وَمُشَاقَّةً للله وَرَسُولِهِ ، إِذْ يَقُولُ عَيْقِيَّ : "لَا تَتَخذُوا لَكُلِّ قَبْرِي عِيدًا أَيْ: "لَا تَتَخذُوا لَكُلِّ قَبْرِي عِيدًا أَنْ."

"وَافْتُتِنُوا" فِي دِينِهِمْ "بِالْأَعْظُمِ الرُّفَاتِ" النَّخِرَةِ ، فَعَبَدُوهَا مِنْ دُونِ الله عَزَّ وَجَلَّ ، دُعَاءً وَتَوَكُّلًا وَخَوْفًا وَرَجَاءً وَنَذْرًا وَنُسُكًا وَغَيْرَ ذَلِكَ "بَلْ نَحَرُوا فِي سُوحِهَا" ، دُعَاءً وَتَوَكُّلًا وَخَوْفًا وَرَجَاءً وَنَذْرًا وَنُسُكًا وَغَيْر وَالْغَنَم إِذَا نَابَهُمْ أَمْرٌ أَوْ طَلَبُوا أَيْ: فِي أَفْنِيَةِ الْقُبُورِ "النَّحَائِرِ" مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَم إِذَا نَابَهُمْ أَمْرٌ أَوْ طَلَبُوا كَابَهُمْ أَمْرٌ أَوْ طَلَبُوا حَاجَةً مِنْ شِفَاءِ مَرِيضٍ أَوْ رَدِّ غَائِبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلْك. "فِعْلَ أُولِي التَّسْيِبِ وَالْبَحَائِرِ" وَعَيْرِهِمْ فِي تَسْيِيهِمُ السَّوَائِبَ وَتَبْحِيرِ أَيْ يَعْفِلُ مُشْرِكِي الْجُاهِلِيَّةِ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ فِي تَسْيِيهِمُ السَّوَائِبَ وَتَبْحِيرِ الْبَحَائِرِ وَجَعْل الْحُام .

"وَالْتَمَسُوا الْحَاجَاتِ" الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "مِنْ مَوْتَاهُمْ" مِنْ جَلْبِ الْخَيْرِ وَدَفْعِ الشَّرِّ "وَاتَّخَذُوا إِلَهَهُمْ هَوَاهُمْ".

<sup>♡</sup> ضعيف الإسناد: رواه أبو داود (٣/ ٢١٨) . والترمذي (١ / ٤٢٢) . وضعفه الألباني في الإرواء:(٣/ ٢١٢) .

<sup>&</sup>quot; - صحيح: مسند أبي يعلى الموصلي (١ / ٣٦١) ، صححه الألباني في أحكام الجنائز (١ / ٢١٩).

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

# قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

"قَدْ صَادَهُمْ" مِنْ الإصْطِيَادِ بَلْ مِنْ مُطَاوِعِ اصْطَادَ ؛ لِأَنَّ التَّاءَ الَّتِي قُلِبَتْ طَاءً هِي لَعْنَى الطَّلَبِ وَأَمَّا حَذْفُهَا فَيَدُلُّ عَلَى وُصُولِ الطَّالِبِ إِلَى مَطْلُوبِهِ "إِبْلِيسُ فِي فِي لَعْنَى الطَّلَبِ وَأَمَّا حَذْفُهَا فَيَدُلُّ عَلَى وُصُولِ الطَّالِبِ إِلَى مَطْلُوبِهِ "إِبْلِيسُ فِي فِي لَعْنَى الطَّالِبِ اللَّهُ مَنْ تَزْيِينِ المُعَاصِي وَتَصْوِيرِهَا فِي فِخَاخِهِ" الَّتِي نَصَبَهَا لَمُمْ كَمَا نَصَبَهَا لَمِنْ قَبْلَهُمْ مِنْ تَزْيِينِ المُعَاصِي وَتَصْوِيرِهَا فِي صُورَةِ الطَّاعَاتِ.

"بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ صَارَ مِنْ أَفْرَاخِهِ" الْمُسَاعِدِينَ لَهُ الدَّاعِينَ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ حِزْبَهُ ؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ "يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ" مِنَ الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ "يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ" مِنَ الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا "بِاللَّالِ وَالنَّفْسِ وَبِاللِّسَانِ".

# قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| الْهَالِكْ   | ڣۣ     | الأمَّة | وَأَوْرَطَ | ** | احَ ذَلِكُ     | ي مَنْ أَبَ | نَ شِعْرِې | فَلَيْثَ |
|--------------|--------|---------|------------|----|----------------|-------------|------------|----------|
| الْإِسْلَامِ | مخِنَة | نَشْكُو | إِلَيْكَ   | ** | وَالْإِنْعَامِ | الطَّوْلِ   | شُلِيدَ    | فَيَا    |

# فَصْلُ: أَذْكُرُ فِيهِ بَيَانَ حَقِيقَةِ السِّحْرِ ، وَحُكْمَ السَّاحِرِ وَذِكْرَ عُقُوبَةِ مَنْ صَدَّقَ كَاهِنًا:

# قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَالسِّحْرُ حَقُّ وَلَهُ تَأْثِيرُ \*\* لَكِنْ بِهَا قَهِ تَأْثِيرُ اللَّهِ الْكَوْنِ لَا فِي الشِّرْعَةِ الْمُطَهَّرَهُ أَعْنِي بِذَا التَّقْدِيرِ مَا قَدْ قَدَّرَهُ \*\* فِي الْكَوْنِ لَا فِي الشِّرْعَةِ الْمُطَهَّرَهُ

"وَالسِّحْرُ حَقُّ" يَعْنِي: مُتَحَقِّقٌ وُقُوعُهُ وَوُجُودُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا حَقِيقَةً لَمْ تَرِدِ النَّوَاهِي عَنْهُ فِي الشَّرْعِ وَالْوَعِيدُ عَلَى فَاعِلِهِ وَالْعُقُوبَاتُ الدِّينِيَّةُ وَالْأُخْرَوِيَّةُ عَلَى مُتَعَاطِيهِ وَالْعُقُوبَاتُ الدِّينِيَّةُ وَالْأُخْرَوِيَّةُ عَلَى مُتَعَاطِيهِ وَالْإِسْتِعَاذَةُ مِنْهُ أَمْرًا وَخَبَرًا.

"وَلَهُ تَأْثِيرٌ" فَمِنْهُ مَا يُمْرِضُ وَمِنْهُ مَا يَقْتُلُ وَمِنْهُ مَا يَأْخُذُ بِالْعُقُولِ وَمِنْهُ مَا يَأْخُذُ بِالْعُقُولِ وَمِنْهُ مَا يَأْخُذُ بِالْعُقُولِ وَمِنْهُ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ المُرْءِ وَزَوْجِهِ "لَكِنَّ" تَأْثِيرَهُ ذَلِكَ إِنَّهَا هُوَ "بِهَا قَدَّرَهُ وَخَلَقَهُ عِنْدَمَا يُلْقِي السَّاحِرُ مَا أَلْقَى ؛ الْقَدِيرُ" سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَيْ: بِهَا قَضَاهُ وَقَدَّرَهُ وَخَلَقَهُ عِنْدَمَا يُلْقِي السَّاحِرُ مَا أَلْقَى ؛ وَلِذَا قُلْنَا "أَعْنِي بِذَا التَّقْدِيرِ" فِي قَوْلِهِ: بِهَا قَدَّرَهُ الْقَدِيرُ "وما قَدْ قَدَّرَهُ فِي الْكُونِ" وَلَذَا قُلْنَا "أَعْنِي بِذَا التَّقْدِيرِ" فِي قَوْلِهِ: بِهَا قَدَّرَهُ الْقَدِيرُ "وما قَدْ قَدَّرَهُ فِي الْكُونِ" وَشَاءَهُ "لَا" أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ "فِي الشِّرْعَةِ" الَّتِي أَرْسَلَ اللهُ بِهَا رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بِهَا كُتُبَهُ وَشَاءَهُ "اللّه أَنَّ الْقَضَاءَ وَالْأَمْرَ وَالْحُكْمَ وَالْإِرَادَةَ كُلُّ مِنْها يُنَا الله عُنْ عَلَى وَغَيْرِهِ كَهَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَضَاءَ وَالْأَمْرَ وَالْحُكْمَ وَالْإِرَادَةَ كُلُّ مِنها يَشَعْ مِنْ فَلِكَ وَغَيْرِهِ كَهَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَضَاءَ وَالْأَمْرَ وَالْحُكْمُ وَالْإِرَادَةَ كُلُّ مِنها فِي الشَّرْعِيِّ وَشَرْعِيِّ وَشَرْعِيِّ وَقَلْ لَكُونِيُّ يَشْمَلُ مَا يَرْضَاهُ الله وَيُحِبُّهُ شُرْعًا وَمَا لَا يَرْضَاهُ الله وَيُحِبُّهُ شَرْعًا وَمَا لَا يَرْضَاهُ وَلَكُمْ الله مُرْعِيِّ وَلَا يُرْعَلَى وَعَابِهِ وَلَهُذَا قَالَ فَي الشَّرْعِيِّ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ ".

<sup>(</sup> السُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٨٥.

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| وَحَدُّهُ الْقَتْلُ بِلَا نَكِيرِ         |    |                                      |
|-------------------------------------------|----|--------------------------------------|
| عِمَّا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ |    |                                      |
| أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ رُوِيَ عَنْ عُمَرِ    | ** | عَنْ جُنْدُبٍ وَهَكَذَا فِي أَثَرِ   |
| مَا فِيهِ أَقْوَى مُرْشِدٍ لِلسَّالِكِ    | ** | وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ عِنْدَ مَالِكِ |

"وَاحْكُمْ عَلَى السَّاحِرِ" تَعَلَّمَهُ أَوْ عَلَّمَهُ عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ "بِالتَّكْفِيرِ" أَيْ بِأَنَّهُ كَفَرَ بِهَذَا الذَّنْبِ الَّذِي هُوَ السِّحْرُ.

"وَحَدُّهُ" أَيْ: حَدُّ السَّاحِرِ "الْقَتْلُ" ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ "بِلَا نَكِيرٍ" بَلْ هُو ثَابِتًا "فِي بِالْكِتَابِ مِنْ عُمُومِ النَّصُوصِ فِي الْكُفَّارِ الْمُرْتَدِّينَ وَغَيْرِهِمْ "كَمَا أَتَى" ثَابِتًا "فِي الْكُفَّارِ اللَّيْتَةِ اللَّمَّ مِذِي النَّابِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ الْمَعْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سَوْرَةَ مُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ الْحَافِظُ الضَّرِيرُ ، أَحَدُ الْأَعْلَامِ وَصَاحِبُ الْجَامِعِ وَالتَّفْسِيرِ عَنْ خَلْقٍ مَذْكُورِينَ فِي تَرَاجِهِمْ مِنْ جَامِعِهِ وَغَيْرِهِ . عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْدِهِ . عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْدِهِ : "حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ": ".

"وَهَكَذَا فِي أَثُو أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ" يَعْنِي: السَّحَرَةَ "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ" ابْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْل بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْعَدَوِيِّ.

وَهَذَا الْأَثَرُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْبَابِ هُوَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامَانِ الْجَلِيلَانِ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الشَّ يَبَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ

٨.

<sup>(</sup>٠٠ - ضعيف: رواه الترمذي (٣/ ١١٢)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص: ١٦٨).

عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ بْنَ عَبْدَةَ يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرِ وَسَاحِرَةٍ قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ….

"وَصَحَ" نَقُلًا "عَنْ حَفْصَة " بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيَةِ ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا "عِنْدَ مَالِكِ" ابن أَنسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اللهُ عَنْهَا "عِنْدَ الله المُدَنِيِّ أَحَدِ الْأَعْلَامِ فِي الْإِسْلَامِ وَإِمَامِ دَارِ الْمُجْرَةِ ، وُلِدَ سَنَةَ اللهُ سَجِينَ وَمِائَةٍ وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ اللهَ سَعِينَ وَمِائَةٍ وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ وَسَبْعِينَ وَمُولَ بِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَتُوفِيِّ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ ثَلَاثٍ مَعْ اللهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ "مَا" أَي: الَّذِي "فِيهِ أَقْوَى" دَلِيلٍ "مُوشِدٍ لِلسَّالِكِ" وَهُو مَا رواه في موطئه في "بَابِ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ مِنْ كِتَابِ الْعُقُولِ: عَنْ عُمْل دُوه عَلْ اللهُ مُعَلِي اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>&</sup>quot; صحيح: رواه الشافعي في مسنده (ص: ٣٨٣). وأحمد (٣/ ١٩٦). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (٧/

<sup>٬٬٬ -</sup> رواه مالك في موطأ:(٥ / ١٢٨١).

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ البقرة: ١٠٢.

ن موطأ مالك: (٥/ ١٢٨٢).

### قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

هَذَا وَمِنْ أَنْوَاعِهِ وَشُعَبِهُ \*\* عِلْمُ النَّجُومِ فَادْرِ هَذَا وَانْتَبِهُ عِلْمُ النَّجُومِ فَادْرِ هَذَا وَانْتَبِهُ حُرْمَةُ حَلِّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ :

# قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَحَلُّهُ بِالْوَحْيِ نَصًّا يُشْرَعُ \*\* أَمَّا بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَيُمْنَعُ

"وَحَلُّهُ" يَعْنِي: حَلَّ السِّحْرِ عَنِ المُسْحُورِ "بِ" الرُّقَى وَالتَّعَاوِيذِ وَالْأَدْعِيَةِ مِنْ الْوَحْيِ" الْوَحْيِ" الْوَحْيِ" الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ "نَصًّا" أَيْ: بِالنَّصِّ "يُشْرَعُ" كَمَا رَقَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ - الْلُعَوِّذَتَيْنِ.

"أَمَّا" حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المُسْحُورِ "بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَيَحْرُمُ" فَإِنَّهُ مُعَاوَنَةٌ لِلسَّاحِرِ وَأَقُوارٌ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ وَتَقَرُّبٌ إِلَى الشَّيْطَانِ بِأَنْوَاعِ الْقُرَبِ لِيُبْطِلَ عَمَلَهُ عَنِ المُسْحُورِ.

- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله - عَنِيهِ - عَنِ اللهُ عَنْهُمَا- النَّشْرَةِ فَقَالَ: "هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ"".

17

<sup>(</sup>١) - صحيح: رواه أبو داود (٤ / ٦)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٢ / ١٢٨٤).

# تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ كُفْرٌ:

# قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَمَنْ يُصَدِّقْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرْ \*\* إِبَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ المُّعْتَبَرْ

"وَمَنْ يُصَدِّقُ كَاهِنَا" يَعْتَقِدُ بِقَلْبِهِ صِدقَه فِيهَا ادَّعَاهُ مِنْ عِلْمِ المُغَيَّبَاتِ الَّتِي اسْتَأْثَرَ اللهُ تَعَالَى بِعِلْمِهَا "فَقَدْ كَفَرَ" أَيْ: بَلَغَ دَرَكَةَ الْكُفْرِ بِتَصْدِيقِهِ الْكَاهِنَ "بِهَا أَتَى بِهِ اللهُ تَعَالَى بِعِلْمِهَا "فَقَدْ كَفَرَ" أَيْ: بَلَغَ دَرَكَةَ الْكُفْرِ بِتَصْدِيقِهِ الْكَاهِنَ "بِهَا أَتَى بِهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَرَّكَةَ الْكُفْرِ بِتَصْدِيقِهِ الْكَاهِنَ "بِهَا أَتَى بِهِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِهَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ عَلَيْهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَبِهَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ عَلَيْهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَبِهَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَبِهَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَبِهَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَبِهَا أَتَى بِهِ غَيْرُهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مُ السَّلَامُ.

فَصْلٌ يَجْمَعُ مَعْنَى حَدِيثِ جِبْرِيلَ فِي تَعْلِيمِنَا الدِّينَ ، وَأَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَصْلٌ يَجْمَعُ مَعْنَى حَدِيثِ جِبْرِيلَ فِي تَعْلِيمِنَا الدِّينَ ، وَأَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَالْإِحْسَانُ ، وَبَيَانُ كُلِّ مِنْهَا.

# [الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلً]

# قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

اعْلَمْ بِأَنَّ الدِّينَ قَوْلٌ وَعَمَلْ \*\* فَاحْفَظْهُ وَافْهَمْ مَا عَلَيْهِ ذَا اشْتَمَلْ

"اعْلَمْ" يَا أَخِي وَفَّقَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ وَالْمُسْلِمِينَ "بِأَنَّ الدِّينَ" الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبُهُ وَرَضِيَهُ لِأَهْلِ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ ، وَأَمَرَ أَنْ لَا يُعْبَدَ إِلَّا بِهِ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبُهُ وَرَضِيَهُ لِأَهْلِ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ ، وَأَمَرَ أَنْ لَا يُعْبَدَ إِلَّا بِهِ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَنْ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ، وَلَا أَحْسَنَ دِينًا عِمَّنِ الْتَزَمَهُ وَاتَّبَعَهُ أَحَدٍ سِوَاهُ ، وَلَا يَرْغَبُ عَنْهُ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ، وَلَا أَحْسَنَ دِينًا عِمَّنِ الْتَزَمَهُ وَاتَّبَعَهُ هُوَ "قَوْلُ" أَيْ: بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ "وَعَمَلٌ" أَيْ: بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجُوَارِحِ.

# قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

كَفَاكَ مَا قَدْ قَالَهُ الرَّسُولُ \*\* إِذْ جَاءَتْ عَلَى جَمِيعِهِ مُشْتَمِلَهُ عَلَى مَرَاتِبٍ ثَلَاثٍ فَصَّلَهُ \*\* جَاءَتْ عَلَى جَمِيعِهِ مُشْتَمِلَهُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ \*\* وَالْكُلُّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَرْكَانِ

"كَفَاكَ" أَيُّهَا الطَّالِبُ الْحُقَّ "مَا قَدْ قَالَه الرَّسُولُ" مُحَمَّدٌ عَيَّكِ "إِذْ" حِينَ "جَاءَهُ يَ الطَّالِبُ الْحَقِ الْمَاقِدِ وَشَرَائِعِهِ "جِبْرِيلُ" عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ عَنْ يَسْأَلُهُ" عَنْ مَرَاتِبِ الدِّينِ وَشَرَائِعِهِ "جِبْرِيلُ" عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ عَنْ

### الوَجِيْزُ فِي تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ "عَلَى مَرَاتِبٍ ثَلَاثٍ فَصَّلَهْ" فِي تِلْكَ الْأَجْوِبَةِ الصَّرِيَةِ الصَّرِيَةِ الصَّرِيَةِ الْجَاءَتْ" أَي: التَّلَاثُ الْمُراتِبُ "عَلَى جَمِيعِهِ" أَيْ: عَلَى جَمِيعِ الدِّينِ "مُشْتَمِلَهُ" وَلَهَذَا سَمَّى النَّبِيُّ - عَلَيْقِ - تِلْكَ الْأُمُورَ "الدِّينَ" فَقَالَ: "هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ وَلَا الدِّينَ" فَقَالَ: "هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ"...

"الْإِسْلَامِ" بِالْخَفْضِ بَدَلُ مُفَصَّلُ مِنْ مُجُمْلِ مَرَاتِبَ، وَيُقَالُ لَهُ: بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ، وَمَا بَعْدَهُ مَعْطُوفَانِ عَلَيْهِ. هَذِهِ هِيَ الْمُرْتَبَةُ الْأُولَى فِي حَدِيثِ عُمَرَ وَمَا وَافَقَ لَفْظَهُ. "وَمَا بَعْدَهُ مَعْطُوفَانِ عَلَيْهِ. هَذِهِ هِيَ الْمُرْتَبَةُ الْأُولَى فِي حَدِيثِ عُمَرَ وَمَا وَافَقَ لَفْظَهُ. "وَالْإِيمَانِ" هَذِهِ المُرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْحَدِيثِ المُذْكُورِ، وَالْإِيمَانُ لُغَةً: التَّصْدِيقُ، قَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ لِأَبِيهِمْ: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ﴾ " يَقُولُ: بِمُصَدِّقٍ.

"وَالْإِحْسَانِ" هَذِهِ الْمُرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ مَرَاتِبِ الدِّينِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَالْإِحْسَانُ لُغَةً: إِجَادَةُ الْعَمَلِ وَإِنْقَانُهُ وَإِخْلَاصُهُ وَفِي الشَّرِيعَةِ هُوَ مَا فَسَّرَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ - بِقَوْلِهِ: "أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ".

# أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ الْخُمْسَةُ:

### قَالَ اَلْنَاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| خُمْسٍ فَحَقِّقْ وَادْرِ مَا قَدْ نُقِلَا       | ** | أَتَى الْإِسْلَامُ مَبْنِيًّا عَلَى       | فَقَدُ  |
|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|---------|
| وَهْوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ الْأَقْوَمُ     | ** | ا الرُّكْنُ الْأَسَاسُ الْأَعْظَمُ        | أَوَّهُ |
| بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا تَنْفَصِمْ | ** | نُ الشَّهَادَتَيْنِ فَاثْبُتْ وَاعْتَصِمْ | ۯؙػ۠ۯؙ  |

۰۰۰ رواه مسلم (۱/ ۲۸).

<sup>(&</sup>quot;) شُوْرَةُ يُوسُفَ: ١٧.

۳ رواه مسلم (۱/ ۲۸).

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

وَثَانِيـــاً إِقَامَةُ الصَّلَاةِ \*\* وَثَالِثًا تَأْدِيَـةُ الزَّكَاةِ وَثَالِثًا تَأْدِيَـةُ الزَّكَاةِ وَالرَّابِعُ الصِّيَامُ فَاسْمَعْ وَاتَّبِعْ \*\* وَالْحُامِسُ الْحُجُّ عَلَى مَنْ يَسْتَطع

وَهَذِهِ أَرْكَانُ اللَّرْتَبَةِ الْأُولَى مَرْتَبَةِ الْإِسْلَامِ ، وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ: قَوْلِيَّةٍ وَعَمَلِيَّةٍ. فَالْقَوْلِيَّةُ: النَّاقِي. وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَام:

- ١ بَدَنِيَّةٌ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ.
  - ٢ وَمَالِيَّةٌ وَهِيَ الزَّكَاةُ.
  - ٣- وَبَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ وَهُوَ الْحَجُّ.

وَقَوْلُ الْقَلْبِ وَعَمَلُهُ شَرْطٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

# الشَّهَادَتَانِ:

"أَوَّهُما" أَوْ أَوَّلُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ "الرُّكْنُ الْأَسَاسُ الْأَعْظَمُ".

الرُّكْنُ فِي اللَّغَةِ: الجُانِبُ الْأَقْوَى وَهُو بِحَسَبِ مَا يُطْلَقُ فِيهِ كَرُكْنِ الْبِنَاءِ وَرُكْنِ الْبِنَاءِ إِلَّا الْقُوْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَمِنَ الْأَرْكَانِ مَا لَا يَتِمُّ الْبِنَاءُ إِلَّا بِهِ وَمِنْهَا مَا لَا يَقُومُ بِالْكُلِّيَةِ إِلَّا بِهِ. وَإِنَّمَا قِيلَ لِهِنِهِ الْخُمْسَةِ الْأُمُورِ: أَرْكَانُ وَدَعَائِمُ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: "لَبْغِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى بِهِ. وَإِنَّمَا قِيلَ لِهِنِهِ الْخُمْسَةِ الْأُمُورِ: أَرْكَانُ وَدَعَائِمُ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اللهُ عُلَى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ دَعَائِمَ ، وَهَذَا الرُّكْنُ هُو أَصْلُ خَمْسٍ ... "" فَشَبَّهَهُ بِالْبُنْيَانِ الْمُرَكَّبِ عَلَى خَمْسِ دَعَائِمَ ، وَهَذَا الرُّكْنُ هُو أَصْلُ الْأَرْكَانِ الْبَاقِيةِ ؛ وَلِهَذَا قُلْنَا "الْأَسَاسُ" الَّذِي لَا يَقُومُ الْبِنَاءُ إِلَّا عَلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُ إِلَّا الْأَرْكَانِ وَإِنَّا الْأَرْكَانِ وَإِنَّا الْأَرْكَانِ وَإِنَّا الْأَرْكَانِ وَإِنَّا فَلْا يُعْرُقُ بِتَعْظِيمِ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ وَإِنَّا بِهِ وَلَا يَحْطُمُ الْ بِدُونِهِ "الْأَعْظَمُ" هَذِهِ الصِّيغَةُ مُشْعِرَةٌ بِتَعْظِيمِ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ وَإِنَّا فِي اللَّرْكَانِ وَإِنَّا هِ وَلَا يَحْطُمُ الْ بِدُونِهِ "الْأَعْظُمُ" هَذِهِ الصِّيغَةُ مُشْعِرَةٌ بِتَعْظِيمِ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ وَإِنَّا فِي اللَّهُ عِلَا يُعْفِي مِنَ الشَّرِيعَةِ إِلَّا بِهِ.

<sup>♡</sup> رواه البخاري (١ / ١١).

"وَهُوَ الصِّرَاطُ" الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ "الْمُسْتَقِيمُ" الَّذِي لَا اعْوِجَاجَ فِيهِ وَلَا غُبَارَ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ مُعْتَدِلٌ جَلِيٌّ نَيِّرٌ "الْأَقْوَمُ" أَيِ: الْأَعْدَلُ، وَذَلِكَ الرُّكْنُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ هُوَ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ مُعْتَدِلٌ جَلِيٌّ نَيِّرٌ "الْأَقْوَمُ" أَي: الْأَعْدَلُ، وَذَلِكَ الرُّكْنُ المُشَارُ إِلَيْهِ هُو الرَّكُنُ الشَّهَادَتَيْنِ" هَذَا مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ أَي: الرُّكْنِ الَّذِي هُو الشَّهَادَتَيْنِ" هَذَا مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ أَي: الرُّكْنِ الَّذِي هُو الشَّهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله.

"فَاثْبُتْ" أَيُّمَا الْعَبْدُ الْمُرِيدُ نَجَاةَ نَفْسِهِ مِنَ النَّارِ وَالْفَوْزَ بِالْجُنَّةِ عَلَى هَذَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ النَّيِّرِ الْوَاضِحِ الْجَلِيِّ، وَلَا تَسْتَوْحِشْ مِنْ قِلَّةِ السَّالِكِينَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَنْحَرِفَ عَنْهُ فَتَهْلِكَ مَعَ الْمُالِكِينَ.

"وَاعْتَصِمْ" أَي: اسْتَمْسِكْ "بِالْعُرْوَةِ" أَيْ: بِالْعَقْدِ الْأَوْثَقِ فِي الدِّينِ وَالسَّبَ الْمُوْقَقِ الْأَوْثَقِ لِلْاَقْتَى لَا تَنْفَصِمُ" أَيْ: لَا اللَّوْقَقِ "الَّتِي لَا تَنْفَصِمُ" أَيْ: لَا اللَّوْقَقِ "الَّتِي لَا تَنْفَصِمُ" أَيْ: لَا تَنْفَصِمُ" أَيْ: لَا تَنْفَصِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ الْإِيهَانَ بِهِ هُو شَرْطٌ فِي تَنْقَطِعُ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ شَهَادَةَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله - عَلَيْهِ وَ وَالْإِيهَانَ بِهِ هُو شَرْطٌ فِي الشَّهَادَةِ الْأُولَى فَهُو شَرْطٌ فِي الثَّانِيَةِ. الْإِيهَانِ بِالله ، وَمَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ فِي الشَّهَادَةِ الْأُولَى فَهُو شَرْطٌ فِي الثَّانِيَةِ.

#### الصَّلَاةُ:

"وَثَانِيًا" مِنَ الْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ "إِقَامَةُ الصَّلَاةِ" بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَلَوَازِمِهَا الْوَتَكَاةُ:

"وَثَالِثًا تَأْدِيَةُ الزَّكَاةِ" إِعْطَاؤُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ اقْتِرَانُ هَذَيْنِ الرَّكْنَيْنِ بِالتَّوْحِيدِ وَتَقْدِيمُهُمَا بَعْدَهُ عَلَى غَيْرِهِمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَمْرًا وَخَبَرًا الرُّكْنَيْنِ بِالتَّوْحِيدِ وَتَقْدِيمُهُمَا بَعْدَهُ عَلَى غَيْرِهِمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَمْرًا وَخَبَرًا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَمُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ . قَاْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَا لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَمُمْ وَاللهُ سَحَيْ لَمُمْ وَاللهُ سَحَيْ لَمُمْ وَاللهُ سَحَيْ عَلِيمٌ ﴾ . . .

# الصِّيَامُ:

الرُّكُنُ الرَّابِعُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الصِّيَامُ وَهُوَ فِي اللَّغَةِ: الْإِمْسَاكُ ، وَفِي الشَّرْعِ: إِمْسَاكٌ خَصُوصَ فِي زَمَنِ خَصُوصِ ، بِشَرَائِطَ خَصُوصَةٍ.

وَكَانَ فَرْضُ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ هُوَ وَالزَّكَاةُ قَبْلَ بَدْرٍ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٣).

# الْحُجُّ:

الرُّكْنُ الْخَامِسُ الْحَجُّ: وَهُوَ "عَلَى مَنْ يَسْتَطِعْ" أَيْ: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (اللهَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (اللهَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (اللهَ عَنِ الْعَالَمِينَ اللهَ اللهَ عَنِ الْعَالَمِينَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٧٧.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ التَّوْبَةِ: ١٠٣.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٨٣.

ن سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ: ٩٧.

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| نُكْرَانِ  | بِلَا        | أَرْكَانٍ       | س <sup>يو</sup><br>سِنتَة | ** | وَلِلْإِيمَانِ | خُسنة             | فَتِلْكَ         |
|------------|--------------|-----------------|---------------------------|----|----------------|-------------------|------------------|
| الْكَهَاكِ | صِفَةِ       | لَهُ مِنْ       | وَمَا                     | ** | الجُــلَالِ    | بِالله ذِي        | إيماننا          |
| طَهَ رَةً  | لَــةِ الْمُ | ــهِ الْمُنزَّا | وَ كُتْبِ                 | ** | الْبَرَرَهْ    | الْكِرَامِ        | وَبِالْلَائِكَةِ |
| إيهَامِ    | يقٍ وَلَا    | غَيْرِ تَفْرِ   | مِنْ                      | ** | نَـــامِ       | الْهُدَاةِ لِلْأَ | وَرُسُلِهِ       |

"فَتِلْكَ" الْأَرْكَانُ الْمُتَقَدِّمَةُ الَّتِي هِيَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا الْخَسَةُ" فَسَرَ النَّبِيُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَاعْلَمْهَا وَاحْتَفِظْ بِهَا وَاعْمَلْهَا وَعَلِّمْهَا ، الْإِسْلَامَ فَاعْلَمْهَا وَاحْتَفِظْ بِهَا وَاعْمَلْهَا وَعَلِّمْهَا ، فَاعْدُهُ لِلسُّوالِ جَوَابًا ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُخِلَّ بِشَيْءٍ فَسَوْفَ تُسْأَلُ عَنْهَا وَتُحَلَّمُ اللهُ وَعَلَيْهَا ، فَأَعْدِدُ لِلسُّوَالِ جَوَابًا ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ الظَّالِينَ.

# أَرْكَانُ الْإِيمَانِ:

"وَلِلْإِيمَانِ سِتَّةُ أَرْكَانٍ" فَسَّرَهُ بِهَا النَّبِيُّ - عَلَيْهِ - فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ وَغَيْرِهِ "بِلَا نُعْرَانٍ" لِلنَّقْلِ وَلَا تَكْذِيبٍ لِلْخَبَرِ وَلَا شَكَّ فِي الْإِعْتِقَادِ وَلَا اسْتِكْبَارَ عَنِ الْإِنْقِيَادِ.

# الْإِيمَانُ بِالله:

الْأُوَّلُ مِنْهَا "إِيمَانُنَا بِالله": بِإِلْهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ ، لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْمُلْكِ وَلَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ ، وَاحِدٌ أَحَدٌ فَرْدٌ صَمَدٌ لم يَتَخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَا

يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدا "فِي الجُلَالِ" فِي الجُلَالِ" فِي الْجَلَالِ فَي الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ الَّذِي هُوَ أَهْلُ أَنْ يُجَلَّ.

"وَ" الْإِيهَانُ بِ "مَا لَهُ" تَعَالَى "مِنْ صِفَةِ الْكَهَالِ" مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ - عَيْقِيْ - مِنَ الْأَسْهَاءِ الحُسْنَى والصِّفَاتَ العُلا وَإِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا رَسُولُهُ - عَيْقِيْ - مِنَ الْأَسْهَاءِ الحُسْنَى والصِّفَاتَ العُلا وَإِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ.

# الْإِيمَانُ بِالملائكة:

"وَ" الثَّانِي الْإِيمَانُ "بِالْلَائِكَةِ" الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الله الْمُكْرَمُونَ وَالسَّفَرَةُ بَيْنَهُ تَعَالَى وَبَيْنَ رُسُلِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "الْكِرَامُ" خَلْقًا وَخُلُقًا وَالْكِرَامُ عَلَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عِبَادُ مِنْ عِبَادِ "الْبَرَرَةُ" الطَّاهِرِينَ ذَاتًا وَصِفَةً وَأَفْعَالًا ، المُطيعِينَ لله عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عِبَادُ مِنْ عِبَادِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَبَادُ مِنْ عَبَادِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَبَادُ مِنْ عَبَادِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَنْدَادًا ، تَعَالَى الله عَنَّ وَجَلَّ وَلَا أَنْدَادًا ، تَعَالَى الله عَنَّ يَقُولُ الظَّالُونَ وَالجُّاحِدُونَ وَاللَّالِمُونَ عَلُولًا أَنْدَادًا ، تَعَالَى الله عَمَّا يَقُولُ الظَّالُونَ وَالجُاحِدُونَ وَاللَّامِدُونَ عَلُولًا كَبِيرًا.

# الْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ الْمُنزَّلَةِ:

"وَ" الثَّالِثُ: الْإِيمَانُ "بِكُتُبِهِ المُنَزَّلَةِ" عَلَى رُسُلِهِ "المُطَهَّرَةِ" مِنَ الْكَذِبِ وَالزُّورِ وَمِنْ كُلِّ بَاطِلٍ وَمِنْ كُلِّ مَا لَا يَلِيقُ بِهَا.

# الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ:

"وَ" الرَّابِعُ الْإِيهَانُ "بِرُسُلِهِ" وَهُمْ كُلُّ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَأُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ ، أَمَّا مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَأُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ ، أَمَّا مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيغِ فَهُوَ نَبِيٌّ فَقَطْ وَلَيْسَ بِرَسُولٍ ، فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا أُوحِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيغِ فَهُوَ نَبِيٌّ فَقَطْ وَلَيْسَ بِرَسُولٍ ، فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا

# الوَجِيْزُ فِيْ تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولُ. "الْهُدَاةُ" جَمْعُ هَادٍ وَالْمُرَادُ بِهِ: هِدَايَةُ الدَّعْوَةِ وَالدَّلَالَةِ وَالْإِرْشَادِ إِلَى سَبِيلِ الْهُدَى كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ . وأَمَّا هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ وَالتَّشْبِيتِ فَلَيْسَتْ إِلَّا بِيدِ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ، لَيْسَ لِلَكِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ هُو مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ، لَيْسَ لِلَكِ مُقَرَبٍ ، وَلَا لِنَبِي مُرْسَلٍ تَصْرِيفٌ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا فَضْلًا عَمَّنْ دُونَهُمَا ؛ وَلِذَا قَالَ مَعَالَى لِنَبِيّهِ عَلَيْكِ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ . تعَالَى لِنَبِيّهِ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ . تعَالَى لِنَبِيّهِ عَلَيْكِ هَدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ . .

# قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

أُوَّهُمْ نُوحٌ بِلَا شَكِّ كَمَا \*\* أَنَّ مُحَمَّدًا هُمْ قَدْ خَتَمَا

"أَوَّهُمْ" يَعْنِي: أَوَّلَ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ "نُوحٌ بِلَا شَكِّ" وَالمُعْنَى: أَنَّ نُوحًا أَوَّ لُمْ الرُّسُلِ وَالنَّبِيِّينَ بَعْدَ الإِخْتِلَافِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا الرُّسُلِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ " لِأَنَّ أُمَّتَهُ أَوَّلُ مَنِ اخْتَلَفَ وَغَيَّرَ وَبَدَّلَ وَكَذَّبَ أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ " لِأَنَّ أُمَّتَهُ أَوَّلُ مَنِ اخْتَلَفَ وَغَيَّرَ وَبَدَّلَ وَكَذَّبَ أَوْحُمْ اللهُ وَخَيَّا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ إِللَّ سُلِ "قَدْ خَتَهَا" فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

(عَلَا اللهُ عُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ " .

<sup>(</sup> ا سُوْرَةُ الرَّعْدِ: ٧.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٧٢.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ النِّسَاءِ: ١٦٣ .

<sup>(</sup> اللهُ وَهُ الْأَحْزَابِ: ٤٠.

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَخَمْسَةٌ مِنْهُمْ أُولُوْ العَزْمِ الأَلَى \*\* فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَالشُّورَى تَلَا

"وَخُسْةٌ مِنْهُمْ" أَيْ: مِنَ الرُّسُلِ "أُولُو" أَيْ: أَصْحَابِ "الْعَزْمِ" يَعْنِي: الْجُزْمَ وَالْجِدَّ وَالصَّبْرَ وَكَالَ الْعَقْلِ، وَلَمْ يُرْسِلِ اللهُ تَعَالَى مِنْ رَسُولٍ إِلَّا وَهَذِهِ الصِّفَاتُ فِيهِ عُتْمِعَةٌ ، غَيْرَ أَنَّ هَوُلاءِ الْخُمْسَةَ أَصْحَابُ الشَّرَائِعِ المُشْهُورَةِ كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ فِيهِ عُتْمِعَةٌ ، غَيْرَ أَنَّ هَوُلاءِ الْخُمْسَةَ أَصْحَابُ الشَّرَائِعِ المُشْهُورَةِ كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ فِيهِمْ أَكْمَلَ وَأَعْظَمَ مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ لِذَا خُصُّوا بِالذِّكْرِ "فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ" يَعْنِي: فَيهِمْ أَكْمَلَ وَأَعْظَمَ مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ لِذَا خُصُّوا بِالذِّكْرِ "فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ" يَعْنِي: قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴿" الْ اللَّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَ اللَّينَ وَلاَ تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ﴾ " الشُّورَى" إِذْ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ﴾ " . إلْكُ وَمَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ﴾ " . إلْكُ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فِيهِ ﴾ " .

# الْإِيمَانُ بِالمُعَادِ وَقِيَامِ السَّاعَةِ:

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| المُوْعِدِ | بِوَقْتِ    | عِلْمٍ | ادِّعَا  | وَلَا   | ** | تَرَدُّدٍ | بِلَا  | ؙؽؘ  | ذِ أَيْقَ | وَبِالْمُعَادِ |
|------------|-------------|--------|----------|---------|----|-----------|--------|------|-----------|----------------|
| الْوَرَى   | عَنْ خَيْرِ | صَحَّ  | مَا قَدْ | بِكُلِّ | ** | امْتِرَا  | غَيْرِ | مِنْ | نُؤْمِنُ  | لكِنَّنَا      |

<sup>‹</sup> السُّوْرَةُ الْأَحْزَابِ: ٧.

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الشُّورَى: ١٣.

# مِنْ ذِكْرِ آيَاتٍ تَكُونُ قَبْلَهَا \*\* وَهِيَ عَلَامَاتٌ وَأَشْرَاطٌ لَهَا

الرُّكْنُ الْخَامِسُ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ.

"وَبِالْمُعَادِ" وَهُوَ الْمُرَدُّ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِيَابُ إِلَيْهِ "أَيْقَنَ" اسْتَيْقَنَ بِذَلِكَ يَقِينًا جَازِمًا "بِلَا تَرَدُّدٍ". قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ ".

"وَ" بِ "لَا ادِّعَا" بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ وَهُوَ مَصْدَرُ: ادَّعَى يَدَّعِي ادِّعَاءً "عَلِمَ" بِوَقْتِ الْوَقْتِ اللهُ عَنَى هُوَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ عَزَّ وجل. قال الله تَعَالَى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ الْآيَةَ ".

# الْإِيمَانُ بِأَمَارَاتِ السَّاعَةِ:

"وَلَكِنْنَا نُؤْمِنُ" وَنُصَدِّقُ "مِنْ غَيْرِ امْتِرًا" مِنْ غَيْرِ شَكِّ "بِكُلِّ مَا قَدْ صَحَّ" سَنَدُهُ وَصَرُحَ لَفْظُهُ "عَنْ خَيْرِ الْوَرَى" نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - عَلَيْ وَالَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى إِنْ فَصَرُحَ لَفْظُهُ "عَنْ خَيْرِ الْوَرَى" نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْمُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى "من ذِكْرِ آيَات" أَمَارَاتٍ "تَكُونُ" تَقَعُ "قَبْلَهَا" قَبْلَ السَّاعَةِ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى "من ذِكْرِ آيَات" أَمَارَاتٍ "تَكُونُ" لَيَجِيءِ السَّاعَةِ وَقُرْبِهَا وَدُنُوهَا وَدُنُوهَا وَدُنُوهَا الْأَمَارَاتُ "عَلَامَاتُ" لَيجِيءِ السَّاعَةِ وَقُرْبِهَا وَدُنُوهَا اللَّهُ الْأَمَارَاتُ "عَلَامَاتُ" لَيجِيءِ السَّاعَةِ وَقُرْبِهَا وَدُنُوهَا اللَّهُ الْأَمَارَاتُ "عَلَامَاتُ" لَيجِيءِ السَّاعَةِ وَقُرْبِهَا وَدُنُوهَا اللَّهُ الْأَمَارَاتُ "وَأَشْرَاطُ لَهَا" أَيْ: لِإِقْتِرَابِهَا.

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٤.

شُوْرَةُ الْأَنْعَام: ٥٥.

# الْإِيمَانُ بِالمُوْتِ:

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَيَدْخُلُ الْإِيمَانُ بِالمُوْتِ وَمَا \*\* مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْعِبَادِ خُتْمَا

"وَيَدْخُلُ" فِي الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ "الْإِيمَانُ بِالْمُوْتِ" الَّذِي هُوَ المُفْضِي بِالْعَبْدِ إِلَى مَنَازِلِ الْآخِرَةِ وَهُو سَاعَةُ كُلِّ إِنْسَانٍ بِخُصُوصِهِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَيَالَةً فِي الْحَدِيثِ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ وَهُو سَاعَةُ كُلِّ إِنْسَانٍ بِخُصُوصِهِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَيَالَةً فِي الْحَدِيثِ الْأَخِرَةِ وَهُو سَاعَةُ كُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ "".

وَالْإِيْمَانُ بِاللَوْتِ يَتَنَاوَلُ أُموْراً مِنْهَا الْإِيمَانُ بِ "مَا" الَّذِي "مِنْ بَعْدِهِ" أَيْ: مِنْ بَعْدِ الْمُوْتِ اللَّهْ بِالْوْتِ يَتَنَاوَلُ أُموْراً مِنْهَا الْإِيمَانُ بِ المَّالِ الْآثِيَةِ وَالنَّشُورِ. وَنَذْكُرُ مَا اللَّوْتِ "عَلَى الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ. وَنَذْكُرُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ التَّقْدِيرِ عَلَى كُلِّ أَمْرِ مِنْهَا فِي مَحَلِّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ الْآتِيَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وهذا أَوَّ لُهُا:

# إِثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْرِ:

# قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| رَّ شُولُ | نُّ وَمَا الْـ | لَّ مَا الدِّي | مَا الرَّبُّ | ** | مَسْئُــولُ   | مقعَــد       | كَلَ | وَ إِنَّ |
|-----------|----------------|----------------|--------------|----|---------------|---------------|------|----------|
| آمَنُوا   | الَّذِينَ      | الْقَوْلِ      | بِثَابِتِ    | ** | الْمُهَيْمِنُ | ورس و<br>يثبت | ذَا  | وَعِنْدَ |

<sup>(</sup>۱) - صحيح مسلم (٤ / ٢٢٦٩) .

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

# وَيُوقِنُ الْمُرْتَابُ عِنْدَ ذَلِكَ \*\* إِنَّتَهَا مَوْرِدُهُ اللَّهَالِكُ

فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ إِثْبَاتُ سُؤَالِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَعَذَابِهِ وَنَعِيمِهِ ، وَأَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجُهَاعَةِ.

# اَلْإِيْمَانُ لِقَاءِ الله:

### قَالَ اَلْنَاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| الْقُبْــــورِ    | مِنَ | وَبِقِيَـامِنَا | ** | رَالنَّشُورِ<br>ألنَّشُورِ | بَعْثِ وَ | وَالْبَ | وَبِاللِّقَا |
|-------------------|------|-----------------|----|----------------------------|-----------|---------|--------------|
| ذَا يَوْمٌ عَسِرْ |      |                 |    |                            |           |         |              |

أَيْ: وَيَدْخُلُ فِي الْإِيهَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيهَانُ بِلِقَاءِ الله عَزَّ وَجَلَّ الْحَاصِلُ فِيهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ \* الَّذِينَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ \* الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّمِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ﴿ وَالْآيَاتُ وَالْآيَاتُ وَالْآيَاتُ وَالْآيَاتُ وَالْآيَاتِ لِقُاءِ الله عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَمَنْ كَذَّبَ بِذَلِكَ كَفَرَ.

# الْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ وَالنُّشُور:

"وَالْبَعْثُ وَالنَّشُورُ" أَيْ: وَيَدْخُلُ فِي الْإِيهَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيهَانُ بِالْبَعْثِ وَالنَّشُورِ
، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٥٥.

# الوَجِيْزُ فِيْ تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾...

# الْإِيمَانُ: بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ:

"وَبِقِيَامِنَا بِنَفْخِ الصُّورِ" أَيْ وَكَمَا يَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ المُوْتُ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ أَوْ عَذَابِهِ وَبِاللِّقَاءِ وَالْبَعْثِ وَالنَّشُورِ وَالْقِيَامِ مِنَ الْقُبُورِ، عَذَابِهِ وَبِاللِّقَاءِ وَالْبَعْثِ وَالنَّشُورِ وَالْقِيَامِ مِنَ الْقُبُورِ، كَذَلِكَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِالصُّورِ وَالنَّفْخِ فِيهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ سَبَبَ الْفَزَعِ وَالصَّعْقِ وَالْقِيَام مِنَ الْقُبُورِ.

"غُرْلًا حُفَاةً" الْأَغْرَلُ الْأَقْلَفُ حُفَاةً غَيْرَ مُنْتَعِلِينَ كَجَرَادٍ مُنْتَشِرٍ شُبِّهُوا بِالْجَرَادِ الْخُرَادِ مُنْتَشِرٍ شُبِّهُوا بِالْجَرَادِ الْمُنْتَشِرِ لِكَثْرَتِهِ وَلِكَوْنِهِ لَيْسَ لَهُ وِجْهَةٌ يَقْصِدُهَا بَلْ يَخْتَلِفُ وَيَمُوجُ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ وَهُمْ كَذَلِكَ.

# الِاجْتِمَاعُ: لِيَوْمِ الْفَصْلِ:

# قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| وَالسُّفْلَى | ڠؙڵۅؚؿؖٛؠٛ                     | جميعهم     | ** | الْفَصْلِ | لِيَوْمِ | ئلق إ            | مَعُ الْحُ | وَ <del>کُ</del> |
|--------------|--------------------------------|------------|----|-----------|----------|------------------|------------|------------------|
| وَالْكَرْبُ  | عُلْوِيُّهُمْ<br>الهُوْلُ بِهِ | وَيَعْظُمُ | ** | الخُطْبُ  | فِيهِ    | <u>ي</u><br>يجِل | مَوْقِفٍ   | ڣۣ               |

" وَكُمُمَعُ الْخُلْقُ" أَوَّ لَهُمْ وَآخِرُهُمْ "لِيَوْمِ الْفَصْلِ" يَوْمَ يَفْصِلُ الرَّحْمَنُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ سَمَّاهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْفَصْلِ لِذَلِكَ .

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٥٦.

"وَجَمِيعُهُمْ عُلْوِيَّهُمْ" وَهُمْ عَوَالِمُ السَّهَاوَاتِ "وَالسُّفْلَى" وَهُمْ عَوَالِمُ الْأَرْضِينَ "فِي مَوْقِفِ" عَظِيمٍ "يَجِلُّ" يَشْتَدُّ "فِيهِ الخُطْبُ" الشَّأْنُ وَالْأَمْرُ "وَيَعْظُمُ الْمُوْلُ" الْأَمْرُ الْفَظِيعُ الْمَائِلُ "بِهِ" أَيْ فِيهِ "وَالْكَرْبُ" الْخُزْنُ الْأَخْدُ بِالنَّفْسِ وَالْمَمُّ وَالْغَمُّ وَالْعَلَى مَوْقِفَ الْقِيَامَةِ بِشِدَّةِ ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا قَالَ: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَمْعُوثُونَ لِيَوْم عَظِيم يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ".

# حَشْرُ الْخُلَائِقِ لِلْعَرْضِ:

# قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| ?<br>نسابِ | الْا | عَلَائِقُ  | وَانْقَطَعَتْ | ** | رَا لِحْسَابِ | لِلْعَرْضِ وَ | وَأُحْضِرُوا           |
|------------|------|------------|---------------|----|---------------|---------------|------------------------|
| المُقَالِ  | ڣۣ   | الْبَلِيغُ | وَانْعَجَمَ   | ** | الْأَهْوَالِ  | سَحَائِبُ     | <u>وَ</u> ارْ تَكَمَتْ |

# "وَأُحْضِرُوا لِلْعَرْضِ" الْعَرْضُ لَهُ مَعْنَيَانِ:

مَعْنَى عَامٌ وَهُو عَرْضُ الْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ، بَادِيَةٌ لَهُ صَفَحَاتُهُمْ ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةٌ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ وَمَنْ لَا يُحَاسَبُ. قَلْمُعْمَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةٌ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ وَمَنْ لَا يُحَاسَبُ. وَاللَّعْنَى الثَّانِي عَرْضُ مَعَاصِي المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَتَقْرِيرُهُمْ بِهَا وَسَتْرُهَا عَلَيْهِمْ وَالْعُنَى الثَّانِي عَرْضُ مَعَاصِي المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ وَتَقْرِيرُهُمْ بِهَا وَسَتْرُهَا عَلَيْهِمْ وَمَغْفِرَتُهَا هَلَيْهِمْ وَمَغْفِرَتُهَا هَلَهُ وَالْحِيرِينِ فِي عَيْمِا وَمَعْفِرَتُهَا هَلُمُ وَالْحِسَابِ وَالمُنَاقَشَةِ وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ العزيز في غيرما مَوْضِع إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا كَمَا قَالَ: ﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾ ".

<sup>()</sup> شُوْرَةُ الْمُطَفِّفِينَ: ٤.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الْحَاقَّةِ: ١٨.

# بَرَاءَةُ: النَّاسِ يَوْمَئِدٍ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ:

"وَانْقَطَعَتْ عَلَائِقُ الْأَنْسَابِ" قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾(۱).

قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَعَنَتِ الوُّجُوهُ لِلْقَيوْمِ \*\* واقْتُصَ مِنْ ذِي الظُّلْمِ لِلْمَظْلُومِ

"وَارْتَكَمَتْ" اجْتَمَعَتْ "سَحَائِبُ الْأَهْوَالِ" جَمْعُ هَوْلٍ وَهُوَ الْأَمْرُ الشَّدِيدُ الْمُائِلُ الْمُلْظِعُ "وَانْعَجَمَ" أَسْكَتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ "الْبَلِيغُ" الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا مُقْتَدِرًا عَلَى اللهُ لَغَةِ وَالْفَصَاحَةِ "فِي المُقَالِ" قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا اللهُ تَعَالَى ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا اللهُ اللهُ تَعَالَى ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا اللهُ اللهُ

"وَعَنَتِ الْوُجُوهُ" ذَلَّتْ وَخَضَعَتْ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْأَسِيرِ عَانٍ "الْقَيُّومِ" تَضْمِينٌ لَمِعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ ".

"وَاقْتُصَّ مِنْ ذِي الظُّلْمِ" أَيِ اقْتُضَى مِنَ الظَّالِمِ" لِلْمَظْلُومِ" قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ (الله عَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ (الله عَلْمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ (الله عَلْمُ مِثْقَالَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْ

<sup>&#</sup>x27;' سُوْ رَةُ الْمُؤْ مِنُو نَ: ١٠١.

۳ شُوْرَةُ هُودٍ: ١٠٥.

شُوْرَةُ طه: ١١.

<sup>(</sup> النِّسَاءِ: ٤٠.

### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْجِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| وَالْأَشْهَادِ         | بِالْكِتَابِ | ۅؘڿؚؠءؘ          | ** | لِلْأَجْنَادِ | الْمُلُوكُ   | <u>و</u> َسَاوَتِ     |
|------------------------|--------------|------------------|----|---------------|--------------|-----------------------|
| <u>وَ</u> الْفَضَائِحْ | السَوْءَاتُ  | <u>وَ</u> بَدَتْ | ** | والجَوَارِحُ  | الْأَعْضَاءُ | <u>وَ</u> شَهِدَتِ    |
| فِي الضَّمَائِرْ       | المُخْفِيُّ  | وَانْكَشَف       | ** | السَّرَائِرْ  | هُنَالِكَ    | <b>وَ</b> ابْتُلِيَتْ |

"وَسَاوَتِ الْمُلُوكُ" الْعُظَاءُ الرُّؤَسَاءُ الْكُبَرَاءُ "لِلْأَجْنَادِ" الرَّعَايَا أَيْ: صَارُوا سَوَاءً فِي ذَلِكَ المُوْقِفِ مُشْتَرِكِينَ فِي هَوْلِهِ الْفَظِيعِ وَكَرْبِهِ الشَّدِيدِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ اللهُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ مَقَالٌ، وَلَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا، كُلُّ امْرِئٍ بِهَا كَسَبَ رَهِينٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (()

"وَجِيءَ بِالْكِتَابِ وَالْأَشْهَادِ" قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى اللَّهُ بَعَالَى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى اللَّهُ بَعَالَى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اللهُ مُرَبِّكَ أَحَدًا ﴾ ".

"وَشَهِدَتْ" عَلَى كُلِّ جَاحِدٍ "الْأَعْضَاءُ" أَعْضَاؤُهُ "وَالجُوَارِحُ" عَطْفُ تَفْسِيرٍ قَالَ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيمِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ الْآياتِ".

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ: ٤.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الْكَهْفِ: ٤٩ .

<sup>ి</sup> شُوْرَةُ يس: ٦٥.

"وَابْتُلِيَتْ" أَيِ اخْتُبِرَتْ "هُنَالِكَ" الْإِشَارَةُ إِلَى مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ الْعَظِيمِ وَهَوْلِهِ الْجَسِيمِ السَّرَائِرُ جَمْعُ سَرِيرَةٍ وَهِيَ ضِدُّ الْعَلَانِيَةِ "وَانْكَشَفَ الْمُخْفِيُّ" الْمُسْتُورُ "فِي الْخَسِيمِ السَّرَائِرُ جَمْعُ سَرِيرَةٍ وَهِيَ ضِدُّ الْعَلَانِيَةِ "وَانْكَشَفَ الْمُخْفِيُّ" الْمُسْتُورُ "فِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾ ".

# صَحَائِفُ: الْأَعْمَالِ تُؤْخَذُ بِالْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

# قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| وَالشِّمَالِ | بِالْيَمِينِ    | تُؤْخَذُ  | ** | الْأَعْمَالِ | صَحَائِفُ       | <b>و</b> َنُشِرَتْ |
|--------------|-----------------|-----------|----|--------------|-----------------|--------------------|
| ورٍ عِينِ    | بُشْرَى بِحُ    | كِتَابَهُ | ** | بِالْيَمِينِ | لَمِنْ يَأْخُذُ | طُوبَی             |
| بمِ صَالِي   | ظَهْرٍ لِلْجَحِ | وَرَاءَ   | ** | بِالشِّمَالِ | ڸڵآخِذِ         | <b>وَالْوَيْلُ</b> |

"وَنُشِرَتْ صَحَائِفُ" كُتُبُ "الْأَعْمَالِ" مِنْ حَسَنَاتٍ وَسَيَّنَاتٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿ " الْمُؤْمِنِ " وَالشِّمَالِ" لِلْكَافِرِ " طُوبَى " الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿ " الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَالِّمَالِ" لِلْكَافِرِ " طُوبَى " السَّمُ شَجَرَةٍ فِي الْجُنَّةِ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا "لَمِنْ مِنْ مِنْ عَنْ مِنْ عَلْمَ بُشْرَى " أَعْظَمُ بِشَارَةٍ "بِحُورٍ" جَمْعُ حَوْرَاءَ ، صِفَةٌ هُنَّ مِنْ يَانُّخُذُ بِالْيَمِينِ كِتَابَهُ بُشْرَى " أَعْظَمُ بِشَارَةٍ "بِحُورٍ" جَمْعُ حَوْرَاءَ ، صِفَةٌ هُنَ مِنْ عَوْرِ الْعَيْنِ ، وَهُو شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنَيْنِ فِي شِدَّةِ بَيَاضِهِمَ العِينِ" حِسَانِ الْأَعْيُنِ وَي شِدَّةِ بَيَاضِهِمَ العَيْنِ" حِسَانِ الْأَعْيُنِ " وَوَادٍ فِي جَهَنَّمَ "لِلْآخِذِ بِالشِّمَالِ" كِتَابَهُ "وَرَاءَ ظهر اللهُ تَعَالَى تَطَايُر اللهُ تَعَالَى تَطَايُر اللهُ تَعَالَى تَطَايُر السُّمُ فَاعِلٍ مِنْ صَلَى يَصْلَى غُورَ فِيهَا ، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى تَطَايُر الصَّحُفِ وَنَشْرَهَا وَتَنَاوَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كِتَابِهِ مَعَ بَيَانِ مَنَاذِلِ أَهْلِهَا.

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الطَّارِقِ: ٩.

٣٠ سُوْرَةُ التكوير: ١٠ .

# فَصْلٌ: فِيهَا جَاءَ فِي الْمِيزَانِ:

# قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

"وَالْوَزْنُ" لِأَعْمَالِ الْعِبَادِ "بِالْقِسْطِ" الْعَدْلِ "فَلَا ظُلْمَ" عَلَى أَحَدٍ يَوْمَئِذٍ لِأَنَّ الْحَاكِمَ فِيهِ هُوَ الْعَدْلُ الْحَكِيمُ الَّذِي حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ وَجَعَلَهُ عَلَى عِبَادِهِ مُحُرَّمًا ، الْخَاكِمَ فِيهِ هُوَ الْعَدْلُ الْحَكِيمُ الَّذِي حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِهِ وَجَعَلَهُ عَلَى عِبَادِهِ مُحُرَّمًا ، فَلَا يُهْضَمُ أَحَدٌ مِنْ حَسَنَاتِهِ "وَلَا يُؤْخَذُ عَبْدٌ بِسِوَى مَا عَمِلَا" الْأَلِفُ لِلْإِطْلَاقِ.

# فَصْلٌ: فِيهَا جَاءَ فِي الصِّرَاطِ:

# قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الْأَنْبَاءِ | ** | امْتِرَاءِ | بِلَا | الجِسْرُ  | وَيُنْصَبُ        |
|---------------------------------------|----|------------|-------|-----------|-------------------|
| بِقَدْرِ كَسْبِهِمْ مِنَ الْأَعْمَالِ | ** | أُحْوَالِ  | عَلَى | النَّاسُ  | <u>ي</u> َجُوزُهُ |
| وَمُسْرِفٍ يُكَبُّ فِي النِّيرَانِ    | ** | الجِنَانِ  | إِلَى | مُجْتَازِ | فَبَيْنَ          |

"وَيُنْصَبُ الْجِسْرَ" وَهُوَ الصِّرَاطُ عَلَى مَثْنِ جَهَنَّمَ "بِلَا امْتِرَاءِ" بِلَا شَكِّ "كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الْأَنْبَاءِ" مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ "يَجُوزُهُ" يَمُرُّ عَلَيْهِ النَّاسُ "عَلَى أَحُوالِ" مُتَفَاوِتَةٍ "بِقَدْرِ كَسْبِهِمْ" فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "مِنَ الْأَعْمَالِ" مِنْ إِحْسَانٍ أَقْ إِسَاءَةٍ أَوْ تَغْلِيطٍ "فَ". هُمْ "بَيْنَ مُجْتَازٍ" عَلَيْهِ "إِلَى الْجِنَانِ" وَهُمُ اللَّوْمِنُونَ عَلَى إِسَاءَةٍ أَوْ تَغْلِيطٍ "فَ". هُمْ "بَيْنَ مُجْتَازٍ" عَلَيْهِ "إِلَى الْجِنَانِ" وَهُمُ اللَّوْمِنُونَ عَلَى إِسَاءَةٍ أَوْ تَغْلِيطٍ "فَ".

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

تَفَاوُتِ دَرَجَاتِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ فِي الْبُطْءِ وَالْإِسْرَاعِ "وَمُسْرِفِ" عَلَى نَفْسِهِ "يُكَبُّ فِي النَّيْرَانِ" فَلَا يَنْجُو ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَلْفَحُهُ وَتَمَسُّهُ النَّارُ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا . النِّيرَانِ" فَلَا يَنْجُو ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَلْفَحُهُ وَتَمَسُّهُ النَّارُ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا . قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنجِي

# فَصْلٌ: فِيهَا وَرَدَ فِي الْجُنَّةِ وَالنَّارِ:

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَالنَّارُ وَالْجُنَّةُ حَتَّ وَهُمَا \*\* مَوْجُودَتَانِ لَا فَنَاءَ لَهُمَا

"حَقُّ". فِيْهِ إِثْبَاْتُ كَوْنِهَا حَقًّا لَا رَيْبَ فِيهِمَا وَلَا شَكَّ وَأَنَّ النَّارَ دَارُ أَعْدَاءِ اللهِ وَالْجَنَّةَ دَارُ أَوْلِيَائِهِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَالْجَنَّةَ دَارُ أَوْلِيَائِهِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ الْآيَاتِ ".

وَ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَهُما "مَوْجُودَتَاْنِ" قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْجُنَّةِ ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ". وَقَالَ تَعَالَى فِي الْجُنَّةِ ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ".

قَوْلُنَا "لَا فَنَاءَ هُمَا" فِيه دَوَامُهِمَا وَبَقَائُهِمَا بِإِبْقَاءِ الله لَهُمَّا وَأَنَّهُمَا لَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا ، وَلَا يَفْنَى مَنْ فِيهِمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الجُنَّةِ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ﴿

<sup>(</sup>۱) شُوْرَةُ مَرْيَمَ: ٧١.

<sup>(&</sup>quot;) شُوْرَةُ التَّحْرِيمِ: ٦-٨.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ آل عمران: ١٣٣ .

<sup>(</sup> الله شُوْرَةُ البقرة: ٢٤.

### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

وَكَذَلِكَ النَّارُ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَعْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾".

# فَصْلٌ: فِيهَا جَاءَ فِي الْحُوْضِ وَالْكَوْثَرِ:

قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَحَوْضُ خَيْرِ الْخُلْقِ حَقٌّ وَبِهِ \*\* كَشْرَبُ فِي الْأُخْرَى جَمِيعُ حِزْبِهِ

"وَحَوْضُ خَيْرِ الْحُلْقِ" نَبِينَا مُحَمَّدٍ - عَلَيْ - وَهُو "الْكُوْثَرُ" الَّذِي أَعْطَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَقُّ لَا مِرْيَةَ فِيهِ "وَبِهِ" بِالْحُوْضِ "يَشْرَبُ" أَيْ يُرْوَى وَلِذَا عُدِّيَ بِالْبَاءِ وَجَلَّ حَقُّ لَا مِرْيَةَ فِيهِ "وَبِهِ" بِالْحُوْضِ "يَشْرَبُ" أَيْ يُرْوَى وَلِذَا عُدِّيَ بِالْبَاءِ دُونَ مَنْ لِتَضَمُّنِ الشُّرب هَهُنَا مَعْنَى الرَّيِّ "فِي الْأُخْرَى" أَيْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لَا خَرَةِ اللَّهُ مَنْ لِتَضَمُّنِ الشُّرب هَهُنَا مَعْنَى الرَّيِّ "فِي الْأُخْرَى" أَيْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ "كَمِيعُ حِزْبِهِ" وَهُمْ أُمَّةُ الْإِجَابَةِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَهُ الْجَمِيعُ عِزْبِهِ" وَهُمْ أُمَّةُ الْإِجَابَةِ اللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَهُ مَعَلًا لَكُوثَ مَن الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ \* فَصَلِّ لِرَبِّكُ وَانْحَرْ \* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ ".

<sup>(</sup>۱) سُوْ رَقُ التَّوْ بَةِ: ١٠٠.

<sup>(&</sup>quot;) شُوْ رَةُ النِّسَاءِ: ١٦٨.

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ.

# فَصْلٌ: فِي لِوَاءِ الْحُمْدِ:

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

كَذَا لَهُ لِوَاءُ حَمْدٍ يُنْشَرُ \*\* وَتَحْتَهُ الرُّسُلُ جَمِيعًا تُحْشَرُ

- وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهَ عَلَيْ: "أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا، لِوَاءُ الحُمْدِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا، لِوَاءُ الحُمْدِ يَ وَلَا فَخُرَ "" رواه التِّرْمِذِيُّ ، هَذَا حَدِيثٌ عَسَنٌ غَرِيبٌ.

# فَصْلٌ: فِي آيَاتِ الشَّفَاعَةِ وَأَحَادِيثِهَا وَالمُقَامِ المُحْمُودِ: قَالَ اَلنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| تَكُرُّمَا | بِهَا | الله  | خَصَّهُ                     | قَدْ | ** | كَذَا لَهُ الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى كَمَا |
|------------|-------|-------|-----------------------------|------|----|------------------------------------------|
| افْتَرَى   | الله  | عَلَى | <sup>قيم</sup><br>قبُورِيًّ | ػؙڷ  | ** | مِنْ بَعْدِ إِذْنِ الله لَا كَمَا يَرَى  |

"كَذَا لَهُ" لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ"الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى" يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهُوَ الْقَامُ الْمُحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ وَلِذَا قُلْنَا "قَدْ خَصَّهُ اللهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴾ وَلِذَا قُلْنَا "قَدْ خَصَّهُ اللهُ إِللهَ فَاعَةِ "تَكُرُّمًا "مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ - وَعَلَى أُمَّتِهِ بِهِ.

<sup>(</sup>١) – ضعيف الإسناد: رواه الترمذي (٦ / ٩) ، ضعيف سنن الترمذي للألباني:(ص: ٤٨٢) .

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الْإِسْرَاءِ: ٧٩.

#### • الوَجِيْزُ فِيْ تَلخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

وَالْمُقْصُودُ أَنَّ الشَّفَاعَةَ مِلْكُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُسْأَلُ إِلَّا مِنْهُ ، كَمَا لَا تَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِلشَّافِعِ فِي الشَّفَاعَةِ. لِلشَّافِعِ فِي المُشْفُوعِ حِينَ يَأْذَنُ فِي الشَّفَاعَةِ.

"لَا كُمَا يَرَى كُلُّ قُبُورِيِّ" نِسْبَةٌ إِلَى الْقُبُورِ لِعِبَادَتِهِ أَهْلَهَا "عَلَى الله افترَى" فِيهَا يَنْسُبُهُ إِلَى أَهْلِ الْقُبُورِ وَيُضِيفُهُ إِلَيْهِمْ مِنَ التَّصَرُّ فَاتِ الَّتِي هِيَ مِلْكُ لله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْسُبُهُ إِلَى أَهْلِ الْقُبُورِ وَيُضِيفُهُ إِلَيْهِمْ مِنَ التَّصَرُّ فَاتِ الَّتِي هِيَ مِلْكُ لله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ تَعَالَى وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِيهَا ، وَرَتَّبُوا عَلَى ذَلِكَ صَرْفَ الْعِبَادَاتِ إِلَى يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ تَعَالَى وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِيهَا ، وَرَتَّبُوا عَلَى ذَلِكَ صَرْفَ الْعِبَادَاتِ إِلَى الْأَمْوَاتِ وَدُعَاءَهُمْ إِيَّاهُمْ وَالذَّبْحَ وَالنَّذُرَ هَمُ مُونَ جَبَّادِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ ، الْأَمْوَاتِ وَدُعَاءَهُمْ وَالذَّبْحَ وَالنَّذُرَ هَلُمْ دُونَ جَبَّادِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ ، وَكَشْفِ الْكُرُبَاتِ وَالمَّكُورُوهَاتِ وَمُعُولَا إِلَيْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ وَلَا اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

### قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| فَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ المُوْقِفِ   | ** | ڣۣ    | الرَّحْمَنِ | إِلَى       | أُوَّلًا | يَشْفَعُ    |
|----------------------------------------------|----|-------|-------------|-------------|----------|-------------|
| كُلِّ أُولِي الْعَزْمِ الْهُدَاةِ الْفَضْلَا | ** | إِلَى | النَّاسُ    | يَطْلُبَهَا | ، أَنْ   | مِنْ بَعْدِ |

هَذِهِ الشَّفَاعَةُ الْأُولَى لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَهِيَ أَعْظَمُ الشَّفَاعَاتِ وَهِيَ الْمَقَامُ المُحْمُودُ الشَّفَاعَةُ الْأُولَى لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَهِيَ أَعْظَمُ الشَّفَاعَاتِ وَهِيَ الْمَقَامُ المُحْمُودُ اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْ نَسْأَلَ اللهَ إِيَّاهُ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ نَسْأَلَ اللهَ إِيَّاهُ لَهُ اللّهَ عِلَيْهِ أَنْ نَسْأَلَ اللهَ إِيَّاهُ لَهُ اللّهَ عَلَيْهِ ، بَعْدَ كُلِّ أَذَانٍ .

- وَقَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴾ (() ثُمَ ذَكَرَ حَدِيْثَ اَلْشَفَاعَةِ الْطَوِيْل.

<sup>( )</sup> سُوْرَةُ الْإِسْرَاءِ: ٧٩ .

# فَصْلُ: اخْتِصَاصُهُ - عَلَيْهِ - بِاسْتِفْتَاحِ بَابِ الْجُنَّةِ: قَالَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

هَذِهِ الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ فِي اسْتِفْتَاحِ بَابِ الْجُنَّةِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا أَيْضًا مِنَ اللَّهَ عَلَيْ : "أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهَ عَلَيْ : "أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهَ عَلَيْ : "أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهَامِ اللَّهُ عَلَيْ : "أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الجُنَّةِ" رواه مُسْلِمٌ.

"هَذَا" أَيْ مَا ذُكِرَ "وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ" المُذْكُورَتَانِ اللَّتَانِ هُمَا المُقَامُ المُحْمُودُ "هَذَا أَيْ بِنِينًا مُحُمَّدٍ عَلَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى خَاصَّتَيْنِ "بِهِ" أَيْ بِنِينًا مُحُمَّدٍ عَلَهُمَا اللهُ تَعَالَى خَاصَّتَيْنِ "بِهِ" أَيْ بِنِينًا مُحُمَّدٍ عَلَهُمَا اللَّهُ وَلَيْسَتَا لِأَحَدِ عَلَيْ وَلَمْ يُنْكِرُ هُمَا المُعْتَزِلَةُ الَّذِينَ أَنْكُرُوا غَيْرِهِ "بِلَا نُكْرُوانِ" بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجُمَاعَةِ ، بَلْ وَلَمْ يُنْكِرُ هُمَا المُعْتَزِلَةُ الَّذِينَ أَنْكُرُوا الشَّفَاعَةَ الثَّالِثَةَ فِي إِخْرَاجِ عُصَاةِ المُوحِدِينَ مِنَ النَّارِ وَهِيَ المُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِنَا:

# قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| مَاتُوا عَلَى دِينِ الْهُدَى الْإِسْلَامِ | ** | أَقْوَامٍ | يَعُ فِي      | وَثَالِثًا يَشْفَ |
|-------------------------------------------|----|-----------|---------------|-------------------|
| فَأُدْخِلُوا النَّارَ بِذَا الْإِجْرَامِ  | ** | الْآثَامِ | كَثْرَةُ      | وَأَوْبَقَتْهُمْ  |
| بِفَضْلِ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الْإِحْسَانِ | ** | الجِنانِ  | مِنْهَا إِلَى | أَنْ يَخْرُجُوا   |

# الوَجِيْزُ فِيْ تَلْخِيصِ مَعَارِجِ الْقَبُولِ بِشَرْحِ سُلَّمِ الْوُصُولِ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ.

فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ حَقُّ يُؤْمِنُ بِهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ كَمَا آمَنَ بِهَا الصَّحَابَةُ رِضُوانُ اللهُ عَنْهُمْ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَدَرَجَ عَلَى الْإِيمَانِ بِذَلِكَ التَّابِعُونَ لَمُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، وَأَنْكَرَهَا فِي آخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ الْخُوَارِجُ.

وَأَنْكَرَهَا فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ المُعْتَزِلَةُ وَقَالُوا بِخُلُودِ مَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنْ عُصَاةِ المُوَّحِدِينَ.

ثُمَّ بَعْدَهُ يَشْفَعُ مَنْ أَذِنَ اللهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّلِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِجِينَ وَسَائِرِ أَوْلِيَاءِ الله تَعَالَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ ، وَالصَّالِينَ وَسَائِرِ أَوْلِيَاءِ الله تَعَالَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ ، وَيَشْفَعُ الْأَفْرَاطُ كُلُّ مِنْهُمْ يُكْرِمُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى قَدْرِ مَا هُوَ لَهُ أَهْلُ ، ثُمَّ يُخْرِجُ اللهُ تَعَالَى عَلَى قَدْرِ مَا هُوَ لَهُ أَهْلُ ، ثُمَّ يُخْرِجُ اللهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِهِ أَقْوَامًا بِدُونِ شَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ وَلِذَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ:

# قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| وَكُلُّ عَبْدٍ ذِي صَلَاحٍ وَوَلِي     |    |              |        |                         |                    |
|----------------------------------------|----|--------------|--------|-------------------------|--------------------|
| جَمِيعَ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ   | ** | النِّيرَانِ  | مِنَ   | الله                    | <b>وَ</b> يُخْرِجُ |
| فَحُمًا فَيُحْيَوْنَ وَيَنْبُتُونَا    | ** | يُطْرَحُونَا | ياةِ أ | رِ الْحَبَ              | فِي مَ             |
| حَبُّ حَمِيلِ السَّيْلِ فِي حَافَاتِهِ | ** | هَيْئَاْتِهِ | ڣۣ     | <sup>هو ه</sup><br>ينبت | كأثبا              |

فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِ الرُّوْيَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ تَعَالَى مِنْ فَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَرَادَ مِنْ أَمَرَ اللهُ ثَمَيَّةِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَمَرَ اللهُ ثَمَيَّةِ مَنْ أَرَادَ مِنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ اللَّلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ

اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ ، تَا كُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ أَدَمَ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحُيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحُيَاةِ فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَادِ وَيَبْقَى النَّارِ ، فُو آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجُنَّةُ اللهُ النَّارِ ، هُو آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجُنَّةُ اللهُ ال

# بَابُ الْإِيهَانِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدرِ:

# قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| ثُـــارِ | وَلَا | بهَــا | ڡؘٲؽڨؚڹؘڽ۠ | ** | بِالْأَقْدَارِ | الْإِيمَانُ | و<br><b>بس</b> | وَالسَّادِ |
|----------|-------|--------|------------|----|----------------|-------------|----------------|------------|
|          |       |        |            |    |                | بِقَضَاءٍ   |                |            |

السادس مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ: هُوَ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾…

# الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاتِبَ:

وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ تَعَالَى وَوَفَّقَنَا وَإِيَّاكَ لَمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَهَدَانَاهُ وَإِيَّاكَ صِرَاطَهُ اللهُ تَعَالَى وَوَفَّقَنَا وَإِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَهَدَانَاهُ وَإِيَّاكَ صِرَاطَهُ اللهُ تَقِيمَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْقَدَرِ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاتِبَ:

المُرْتَبَةُ الْأُولَى: الْإِيمَانُ بِعِلْمِ الله عَزَّ وَجَلَّ المُحِيطِ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ المُوْجُودَاتِ وَالمُّعَدُومَاتِ قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup> السُوْرَةُ الْقَمَرِ: ٤٩.

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْحَشْر: ٢٢.

الْمُرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الْإِيمَانُ بِكِتَابِ اللهُ تَعَالَى الَّذِي لَمْ يُفَرِّطْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الْإِيمَانُ بِكِتَابِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ﴿ ...

وَالْمُرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الْإِيمَانُ بِمَشِيئَةِ الله النَّافِذَةِ وَقُدْرَتِهِ الشَّامِلَةِ وَهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِيهَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ وَيَفْتَرِقَانِ فِي مَا لَمْ يَكُنْ وَلَا هُو كَائِنٌ. فَهَا شَاءَ اللهُ تَعَالَى كَوْنَهُ فَهُو كَائِنٌ وَمَا سَيَكُونُ وَيَفْتَرِقَانِ فِي مَا لَمْ يَكُنْ وَلَا هُو كَائِنٌ. فَهَا شَاءَ اللهُ تَعَالَى كَوْنَهُ فَهُو كَائِنٌ بِقُدْرَتِهِ لَا مَحَالَةَ ﴿ إِنَّهَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١٠).

وَالْمُرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ: مَرْتَبَةُ الْخَلْقِ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.

# الْكَلَامُ عَلَى خِصَالٍ سِتِّ فِي نَفْيِهَا إِيمَانٌ بِالْقَدرِ:

### قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| حِوَلا    | تَعَالَى | الله    | قَضَى | عَيًا | ** | رَ وَلَا | لًا طِيَ | وَى وَ  | عَدْ | نَوْءَ لَا | <b>K</b> |
|-----------|----------|---------|-------|-------|----|----------|----------|---------|------|------------|----------|
| الْبَشَرِ | سَيِّدُ  | خَبَّرَ | بِذَا | کَہَا | ** | صَفَرَ   | وَلَا    | هَامَةَ | Ý    | غَوْلَ     | Ŕ        |

هَذَانِ الْبَيْتَانِ مِنْ تَتِمَّةِ بَحْثِ الْقَدَرِ فَإِنَّ نَفْيَ هَذِهِ الْخِصَالِ السِّتِّ وَمَا فِي مَعْنَاهَا إِيمَانٌ بِالْقَدَرِ وَتَوَكُّلُ عَلَى خَالِقِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، الَّذِي بِيدِهِ النَّفْعُ وَالضُّرُّ، وَاعْتِقَادُ إِيمَانٌ بِالْقَدَرِ وَتَوَكُّلُ عَلَى خَالِقِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، الَّذِي بِيدِهِ النَّفْعُ وَالضُّرُّ، وَاعْتِقَادُ صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا شِرْكُ مُنَافٍ لِلتَّوْحِيدِ أَوْ لِكَمَالِهِ ، مُنَاقِضٌ لِلتَّوَكُّلِ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ عِياذًا بِالله مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ: ٣٨.

<sup>(</sup>١) سُوْرَةُ يس: ٨٢.

# الْكَلَامُ عَلَى النَّوْءِ:

- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله - عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: بِالْخُدَيْبِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي عَافِرٌ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ عَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنَ اللهِ مَا لَمُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# مَا وَرَدَ فِي الْعَدْوَى:

وَأَمَّا الْعَدْوَى فَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ سَرَيَانَ الْمُرْضِ مِنْ جَسَدٍ إِلَى جَسَدٍ بِطَبِيعَتِهِ ، فَنَفَى اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهُ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (().

- وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّوَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - عَلَيْ وَقَالَ: "لَا عَدُوَى" فَقَامَ أَعْرَابِيُّ هُرَبُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَقَالَ: فَتَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَوْلَ " وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ بِنَحْوِهِ. بِنَحْوِهِ.

<sup>()</sup> سُوْرَةُ التَّوْبَةِ: ٥١.

# الْكَلَامُ عَلَى الطِّيرَةِ وَالتَّطَيُّرِ:

وَأَمَّا الطِّيرَةُ فَهِيَ: تَرْكُ الْإِنْسَانِ حَاجَتَهُ، وَاعْتِقَادُهُ عَدَمَ نَجَاحِهَا، تَشَاؤُمًا بِسَمَاعِ بَعْضِ الْكُلَيُّاتِ الْقَبِيحَةِ كَيَا هَالِكُ أَوْ يَا مَمْحُوقُ وَنَحْوَهَا. وَكَذَا التَّشَاؤُمُ بِبَعْضِ الْكُلَيُّاتِ الْقَبِيحَةِ كَيَا هَالِكُ أَوْ يَا مَمْحُوقُ وَنَحْوَهَا. وَكَذَا التَّشَاؤُمُ بِبَعْضِ الطُّيُّورِ كَالْبُومَةِ وَمَا شَاكَلَهَا إِذَا صَاحَتْ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا آلَ فِرْعَوْنَ الطُّيُورِ كَالْبُومَةِ وَمَا شَاكَلَهَا إِذَا صَاحَتْ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينِ وَلَقُومِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ \* فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْخَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ بِالسِّينِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ \* فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْخَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّهَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ وَالِي يَعْلَمُونَ ﴾ ".

لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ".

# الْغُولُ

وَأَمَّا الْغُولُ فَهِيَ وَاحِدُ الْغِيلَانِ وَهِيَ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَسَحَرَتِهِمْ وَالنَّفْيُ لِلَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِيهِمْ مِنَ الضَّرِّ وَالنَّفْعِ ، وَكَانُوا يَخَافُونَهُمْ خَوْفًا شَدِيدًا كَانَ يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِيهِمْ مِنَ الضَّرِّ وَالنَّفْعِ ، وَكَانُوا يَخَافُونَهُمْ خَوْفًا شَدِيدًا وَيَسْتَعِيذُونَ بِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ . قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ وَيَسْتَعِيذُونَ بِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ . قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِبَعْضِهِمْ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ ".

# اَهَاْمَةُ وَالْصَفَرُ:

- قال أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ الْمَضَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ -يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - قَوْلُهُ: "هَامَ" قَالَ: كَانَتِ الجُاهِلِيَّةُ تَقُولُ: لَيْسَ أَحَدُ لِمُحَمَّدٍ -يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - قَوْلُهُ: "هَامَ" قَالَ: كَانَتِ الجُاهِلِيَّةُ تَقُولُ: لَيْسَ أَحَدُ يَمُوتُ فَيُدُفَنُ إِلَّا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ. قُلْتُ: فَقَوْلُهُ: "صَفَرَ" قَالَ: سَمِعْتُ يَعْفِي : "لَا صَفَرَ" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ أَهْلَ الْجُاهِلِيَّةِ يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَرٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: "لَا صَفَرَ" قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ: ١٣٠-١٣١.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْجِنِّ: ٦.

سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ هُوَ يُعْدِي فَقَالَ: "لَا صَفَرَ"..

# مَرْتَبَةُ الْإِحْسَانِ:

### قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| الرَّحْمَٰنِ | اً لَدَى  | أُعْلَاهَ | وَتِلْكَ | ** | الْإِحْسَانِ       | مَرْتَبَةُ    | وَثَالِثٌ   |
|--------------|-----------|-----------|----------|----|--------------------|---------------|-------------|
| كَالْعِيَانِ | الْغَيْبُ | يَكُونَ   | حَتَّى   | ** | ، فِي الْعِرْفَانِ | وخُ الْقَلْبِ | وَهِيَ رُسُ |

هَذِهِ الْمُرْتَبَةُ هِيَ الثَّالِثَةُ مِنْ مَرَاتِبِ الدِّينِ الْفَصَّلَةِ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ وَهِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الدِّينِ الْفَصَّلَةِ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ وَهِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الدِّينِ وَأَعْظَمُهَا خَطَرًا وَأَهْلُهَا هُمُ الْمُسْتَكْمِلُونَ لَمَا السَّابِقُونَ بِالْخَيِّرَاتِ اللَّيْنِ وَأَعْظَمُهَا خَطَرًا وَأَهْلُهَا هُمُ المُسْتَكْمِلُونَ لَمَا السَّابِقُونَ بِالْخَيِّرَاتِ اللَّقَرَبُونَ فِي عُلُوِّ الدَّرَجَاتِ.

وَالْإِسْلَامَ هُوَ الْأَرْكَانُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ التَّفْصِيلِ وَيَقْتِرِانُ بِالْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ إِذْ ذَاكَ هُوَ الْأَرْكَانُ الْبَاطِنَةُ .

وَالْإِحْسَانُ هُوَ تَحْسِينُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ ، وَأُمَّا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَكُلُّ مِنْهَا يَشْمَلُ دِينَ الله كُلَّهُ ، وَقَدْ جَاءَ الْإِحْسَانُ فِي الْقُرْآنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ ، تَارَةً مُقْتَرِنًا بِالْإِيهَانِ ، وَتَارَةً بِالْإِسْلَامِ ، وَتَارَةً بِالْإِسْلَامِ ، وَتَارَةً بِالْعَمَلِ وَتَارَةً بِالتَّقُوى ، وَتَارَةً بِهِمَا مَعًا ، وَتَارَةً بِالْجِهَادِ ، وَتَارَةً بِالْإِسْلَامِ ، وَتَارَةً بِالْعَمَلِ السَّالِحِ مُطْلَقًا. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِ اللهَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

<sup>‹›</sup> سنن أبي داود (٤ / ١٨).

وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ وَقَدْ فَسَرَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ - تَفْسِيرًا لَا يَسْتَطِيعُهُ مِنَ الْمُحْلُوقِينَ أَحَدُ غَيْرَهُ - عَلَيْهِ - لَمَا أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ فَقَالَ عَلَيْهِ: اللهُ تُعَلَى مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ فَقَالَ عَلَيْهِ: اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

أَخْبَرَ - عَلَيْ الْإِحْسَانِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ ، وَأَنَّ لِلْمُحْسِنِينَ فِي الْإِحْسَانِ مَقَامَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ:

المُقَامُ الْأَوَّلُ -وَهُوَ أَعْلَاهُمَا- أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَهَذَا مَقَامُ الْمُشَاهِدَةِ ، وَهُو أَنْ يَتَنَوَّرَ الْقَلْبُ يَعْمَلَ الْعَبْدُ عَلَى مُقْتَضَى مُشَاهَدَتِهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِقَلْبِهِ ، وَهُو أَنْ يَتَنَوَّرَ الْقَلْبُ يَعْمَلَ الْعَبْدُ عَلَى مُقْتَضَى مُشَاهَدَتِهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِقَلْبِهِ ، وَهُو أَنْ يَتَنَوَّرَ الْقَلْبُ بِالْإِيمَانِ وَتَنْفُذَ الْبَصِيرَةُ فِي الْعِرْفَانِ حَتَّى يَصِيرَ الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ ، فَمَنْ عَبَدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِلْهِ وَأَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْعِيَانِ ، فَمَنْ عَبَدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُ يَرَاهُ أَوْجَبَ لَهُ ذَلِكَ وَجَلَّ عَلَى اسْتِحْضَارِ قُرْبِهِ مِنْهُ وَإِقْبَالِهِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُ يَرَاهُ أَوْجَبَ لَهُ ذَلِكَ الْخَشْيَةَ وَالْخَوْفَ وَالْمُيْبَةَ وَالتَّعْظِيمَ.

المُقَامُ الثَّانِي: مَقَامُ الْإِخْلَاصِ وَهُو أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ عَلَى اسْتِحْضَارِ مُشَاهَدَةِ الله إِيَّاهُ وَإِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَقُرْبِهِ مِنْهُ ، فَإِذَا اسْتَحْضَرَ الْعَبْدُ هَذَا فِي عَمَلِهِ وَعَمِلَ عَلَيْهِ فَهُو فَإِلَّالَاعِهِ عَلَيْهِ وَقُرْبِهِ مِنْهُ ، فَإِذَا اسْتَحْضَرَ الْعَبْدُ هَذَا فِي عَمَلِهِ وَعَمِلَ عَلَيْهِ فَهُو خُلِصٌ لله تَعَالَى ؛ لِأَنَّ اسْتِحْضَارَهُ ذَلِكَ فِي عَمَلِهِ يَمْنَعُهُ مِنَ الإِلْتِفَاتِ إِلَى غَيْرِ الله فَإِرَادَتِهِ بِالْعَمَلِ. وَهَذَا المُقَامُ هُو الْوسِيلَةُ المُوصِّلَةُ إِلَى المُقَامِ الْأُوّلِ. وَلَهِذَا أَتَى بِهِ وَإِرَادَتِهِ بِالْعَمَلِ. وَهَذَا المُقَامُ هُو الْوسِيلَةُ المُوصِّلَةُ إِلَى المُقامِ الْأُوّلِ. وَلَهِذَا أَتَى بِهِ النَّبِيُّ - عَلِيلًا لِلْأَوَّلِ فَقَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ".

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ: ٩٣.

۳ رواه مسلم (۱ / ۳۷).

# فصل: سِتُّ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِمَبَاحِثِ الدِّينِ:

الْأُولَى: كَوْنُ الْإِيمَانِ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمُعْصِيَةِ.

وَالثَّانِيَةُ: تَفَاضُلُ أَهْلِهِ فِيهِ.

**وَالثَّالِثَةُ**: أَنَّ فَاسِقَ أَهْلِ الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لَا يُكَفَّرُ بِذَنَبٍ دُونَ الشِّرْكِ وَلَوَازِمِهِ إِلَّا إِذَا اسْتَحَلَّهُ.

وَالرَّابِعَةُ: أَنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ.

وَالْخَامِسَةُ: أَنَّهُ فِي الْعِقَابِ وَعَدَمِهِ تَحْتَ الْمُشِيئَةِ.

**وَالسَّادِسَةُ**: أَنَّ التَّوْبَةَ فِي حَقِّ كُلِّ فَرْدٍ مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ سَوَاءٌ مِنْ كُفْرٍ أَوْ دُونِهِ مِنْ أَقْ دُونِهِ مِنْ أَقْ دُونِهِ مِنْ أَقْ دُونِهِ مِنْ أَقْ دُونِهِ مِنْ أَيِّ ذَنْبٍ كَانَ.

# الْأُولَى: - الْإِيهَانُ يزيد وينقص:

### قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

إيهانا يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ \*\* وَنَقْصُهُ يَكُدونُ بِالزَّلَّاتِ

هَذِهِ هِيَ الْمُسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ مَسَائِلِ الْفَصْلِ، وَهِيَ أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَعَلَى ذَلِكَ تَرْجَمَ اللهُ عَالِي اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَقَالَ فِي جَامِعِهِ: كِتَابِ الْإِيمَانِ: بَابَ ذَلِكَ تَرْجَمَ اللهُ خَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَقَالَ فِي جَامِعِهِ: كِتَابِ الْإِيمَانِ: بَابَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خُسْ " وَهُو قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لِيَزْ دَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴿ ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ ﴿ وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ ﴿ وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَدِّ بِإِجْمَاعِهِمْ ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلُ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، وَإِذَا كَانَ يَنْقُصُ بِإِنْهَ مُنْ بَابِ أَوْلَى . يَنْقُصَ بِفِعْلِ المُعَاصِي مِنْ بَابِ أَوْلَى .

# الثَّانِيَةُ: - تُفَاضُلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ:

# قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَأَهْلُهُ فِيهِ عَلَى تَفَاضُلٍ \*\* هَلْ أَنْتَ كَالْأَمْلَاكِ أَوْ كَالرُّسُلِ

هَذِهِ هِيَ الْمُسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ، وَهِيَ تَفَاضُلُ أَهْلِ الْإِيهَانِ فِيهِ ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقُسَامَهُم الَّتِي قَسَمَهُم عَلَيْهَا بِمُقْتَضَى حِكْمَتِهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ أَقْسَامَهُم الَّتِي قَسَمَهُم عَلَيْهَا بِمُقْتَضَى حِكْمَتِهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الْكِتَابَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْآيَاتِ " .

# الثَّالِثَةُ: - فَاسْقُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيمَانِ:

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| الْإِيمَانِ | مُطَلَقُ | عَنْهُ أَ | Ĺ   | لَمْ يُنْف | ** | الْعِصْيَانِ  | <sup>و</sup><br>ذو | المُليِّ<br>المُليِّ | ه<br>بِىق | وَالْفَارِ |
|-------------|----------|-----------|-----|------------|----|---------------|--------------------|----------------------|-----------|------------|
| انْتِقَاصِ  | ڣۣ       | زَالَ     | مَا | إِيمَانُهُ | ** | وَالْمُعَاصِي | سْقِ               | الْفِ                | بِقَدْرِ  | لَكِنْ     |

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الْفَتْح: ٤.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الْكَهْفِ: ١٣.

۳ سُوْرَةُ فَاطِر: ٣٢.

هَذِهِ هِيَ الْمُسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ أَنَّ فَاسِقَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا يُنْفَى عَنْهُ مُطْلَقُ الْإِيهَانِ الْقَبْلَةِ لَا يُنْفَى عَنْهُ مُطْلَقُ الْإِيهَانِ. أَوْ مُؤْمِنٌ بَاقِصُ الْإِيهَانِ. أَوْ مُؤْمِنٌ بَاقِصُ الْإِيهَانِ. أَوْ مُؤْمِنٌ بَاقِصُ الْإِيهَانِ. أَوْ مُؤْمِنٌ بَاقِصُ الْإِيهَانِ. أَوْ مُؤْمِنٌ بَانِهِ ، فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ. فَلَا يُعْطَى الإسْمُ المُطْلَقُ وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الإسْمِ . وَالمُرَادُ بِإِيهَانِهِ ، فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ. فَلَا يُعْطَى الإسْمُ المُطْلَقُ وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الإسْمِ . وَالمُرادُ بِالْفِسْقِ هُنَا هُو الْأَصْغَرُ. وَهُو عَمَلُ الذَّنُوبِ الْكَبَائِرِ الَّتِي سَمَّاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فِسْقًا وَكُفْرًا وَظُلْمًا مَعَ إِجْرَاءِ أَحْكَامِ المُؤْمِنِينَ عَلَى عَامِلِهَا. فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى الْكَاذِبَ فَاسِقًا.

- فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴿ نَ وَمَعَ هَذَا لَمُ عَفَلَا تَعَالَى: ﴿ يَا أَكُلِيَّةِ وَلَمْ يَنْفِ عَنْهُ الْإِيمَانَ يَخْرُجْ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ الْآيَةُ مِنَ الدِّينِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَمْ يَنْفِ عَنْهُ الْإِيمَانَ مُطْلَقًا وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ جَرَيَانِ أَحْكَامِ اللَّوْمِنِينَ عَلَيْهِ.

وَمَا تَمَسَّكَ بِهِ الْخُوَارِجُ وَاللَّعْتَزِلَةُ وَأَضْرَا بُهُمْ مِنَ التَّشَبُّثِ بِنُصُوصِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ الْأَصْغَرِ وَاسْتِدْ لَا لِهِمْ بِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ فَذَلِكَ عِمَّا جَنَتُهُ أَفْهَامُهُمُ الْفَاسِدَةُ وَأَذْهَا نُهُمُ الْأَصْغَرِ وَاسْتِدْ لَا لِهِمْ بِهِ عَلَى الْأَكْبَرِ فَذَلِكَ عِمَّا جَنَتُهُ أَفْهَامُهُمُ الْفَاسِدَةُ وَأَذْهَا نَهُمُ الْأَكْبُوا مَا الْبَعِيدَةُ وَقُلُو بُهُمُ الْغُلْفُ ، فَضَرَبُوا نُصُوصَ الْوَحْيِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، وَاتَّبَعُوا مَا الْبَعِيدَةُ وَقُلُو بُهُمُ الْغُلْفُ ، فَضَرَبُوا نُصُوصَ الْوَحْيِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، وَاتَّبَعُوا مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ.

# الرَّابِعَةُ: - الْعَاصِي لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَأَمْرُهُ إِلَى الله: قَالَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| لِلْبَارِي  | أَمْرُهُ      | بَلْ  | مُخَلَّدُ | ** | النَّارِ     | ڣۣ    | إنه   | نَقُولُ   | وَلَا |
|-------------|---------------|-------|-----------|----|--------------|-------|-------|-----------|-------|
| شًا آخَذَهْ | عَنْهُ وَإِنْ | عَفَا | إِنْ شَا  | ** | النَّافِذَهُ | ٰلَهِ | الْإِ | مَشِيئَةِ | تُحتَ |

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الْحُجُرَات: ٦.

# بِقَدْرِ ذَنْبِهِ وَإِلَى الْجِنَانِ \*\* يَخْرُجُ إِنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ

"وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ" أَي: الْفَاسِقِ بِالْمَعَاصِي الَّتِي لَا تُوجِبُ كُفْرًا "فِي النَّارِ مُحَلَّدُ" هَذِهِ هِيَ الْمُسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ مَسَائِلِ الْفَصْلِ "بَلْ" نَقُولُ "أَمْرُهُ" مَرْدُودُ حُكْمَهُ "لِلْبَارِي" فِي الْجُزَاءِ وَالْعَفْوِ "تَحْتَ مَشِيئَةِ الْإِلَهِ النَّافِذَهْ" فِي خَلْقِهِ "إِنْ شَاءَ" اللهُ عَنَّ وَجَلَّ "عَفَا عَنْهُ" وَأَدْخَلَهُ الْجُنَّةَ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ "وَإِنْ شَاءً آخَذَهْ" أَيْ: جَازَاهُ وَعَاقَبَهُ "بِقَدْرِ ذَنْبِهِ" الَّذِي مَاتَ مُصِرًا عَلَيْهِ.

- كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله - عَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِالله - عَلَيْ اللهِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا، وَلَا تَشْرِقُوا ، وَلَا تَوْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجُرُهُ عَلَى الله بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجُرُهُ عَلَى الله ، وَمَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمِنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُو إِلَى الله: إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ"

"وَإِلَى الْجِنَانِ يَخْرُجُ" مِنَ النَّارِ "إِنْ" كَانَ "مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ" كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الشَّفَاعَةِ وَإِنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ أَحَدٌ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ بَلْ يَخْرُجُ مِنْهَا بِرَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّحِينَ ثُمَّ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ.

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَالْعَرْضُ تَيْسِيرُ الْحِسَابِ فِي النَّبَا \*\* من يُنَاقَشِ الْحِسَابَ عُلِّبَا

فِي هَذَا الْبَيْتِ إِشَارَةٌ إِلَى تَفْسِيرِ رَسُولِ الله - عَلَيْهِ - لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ الْآيَاتِ ''.

# الْخَامِسَةُ: - عَامِلُ الْكَبِيرَةِ يُكَفَّرُ بِاسْتِحْلَالِهِ إِيَّاهَا قَالَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَلَا نُكَفِّرُ بِالمُعَاصِي مُؤْمِنًا \*\* إِلَّا مَعَ اسْتِحْلَالِهِ لِمَا جَنَى

"وَلَا نُكَفِّرُ بِالمُعَاصِي" الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا وَأَنَّهَا لَا تُوجِبُ كُفْرًا ، وَالْمُرَادُ بِهَا الْكَبَائِرُ الَّتِي لَيْسَتْ بِشِرْكٍ ، وَلَا تَسْتَلْزِمُهُ وَلَا تُنَافِي اعْتِقَادَ الْقَلْبِ وَلَا عَمَلَهُ "امُؤْمِنًا" مُقِرًا بِالْحُدُودِ الْمُتَرَبِّةِ عَلَيْهَا ، وَلَكِنْ نَقُولُ يَفْسُقُ بِفِعْلِهَا ، وَلَكِنْ نَقُولُ يَفْسُقُ بِفِعْلِهَا ، وَيُنْقَلُ إِيالِهُ مَوْمِنًا بِالْحُدُودِ الْمُتَرَبِّةِ عَلَيْهَا ، وَلَكِنْ نَقُولُ يَفْسُقُ بِفِعْلِهَا ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ مِنْهَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى وَيُقَامُ عَلَيْهِ مِنْهَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى وَيُقَامُ عَلَيْهِ مِنْهَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى وَيُقَامُ عَلَيْهِ مَنْهَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى وَيُقَامُ عَلَيْهِ مَنْهَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى وَيُقُومُ إِيهَانَهُ بِقَدْرِ مَا تَجَارَأً عَلَيْهِ مِنْهَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى وَسُقِهِ وَنُقُصَانِ إِيهَانِهِ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اللَّحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا فِي اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اللهُ حُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَهَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَمُهُمْ شَهَادَةً أَبِدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الله عَنَوْلُ وَلَكِ مَا الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَي الله عَلَاهُ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ " . وَمَا اللهَ اللهِ عَنُولُ الله عَنُولُ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ " . وَمَا فَي مَعْنَاهَا مِنْ آيَاتِ الْحُدُودِ وَالْكَبَائِر.

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الإِنْشِقَاق: ٨.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ النُّور: ٤-٥.

"إِلَّا مَعَ اسْتِحْلَالِهِ لِلَا جَنَى" هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ ، وَهُوَ أَنَّ عَامِلُ الْكَبِيرَةِ يُكَفَّرُ بِاسْتِحْلَالِهِ إِيَّاهَا بَلْ يُكَفَّرُ بِمُجَرَّدِ اعْتِقَادِهِ بِتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَوْ لَمْ يُكَفَّرُ بِاسْتِحْلَالِهِ إِيَّاهَا بَلْ يُكَفَّرُ بِمُجَرَّدِ اعْتِقَادِهِ بِتَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَوْ لَمْ يَكُونُ مُكَذِّبًا بِالْكِتَابِ وَمُكَذِّبًا بِالرَّسُولِ - عَلَيْهِ وَذَلِكَ كُفْرُ يَعْمَلُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِدٍ يَكُونُ مُكَذِّبًا بِالْكِتَابِ وَمُكَذِّبًا بِالرَّسُولِ - عَلَيْهِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالْإِجْمَاعِ. فَمَنْ جَحَدَ أَمْرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَلَا شَكَ فِي كُفْرِهِ.

السَّادِسَةُ: - التَّوْبَةُ فِي حَقِّ كُلِّ فَرْدٍ إِذَا اسْتُكْمِلَتْ شُرُوطُهَا مَقْبُولَةٌ مَا لَسَّادِسَةُ: - التَّوْبَةُ فِي حَقِّ كُلِّ فَرْدٍ إِذَا اسْتُكْمِلَتْ شُرُوطُهَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمَ يُغَرْغِرْ.

### قَاْلَ اَلْنَّاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| كَمَا أَتَى فِي الشِّرْعَةِ المُطَهَّرَهُ | ** | الْغَرْغَرَهُ | قَبْلَ | التَّوْبَةُ | وَ تُقْبَلُ<br>وَتُقْبَلُ |
|-------------------------------------------|----|---------------|--------|-------------|---------------------------|
| فَبِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا    |    |               |        |             |                           |

هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَهِيَ أَنَّ التَّوْبَةَ إِذَا اسْتُكْمِلَتْ شُرُوطُهَا مَقْبُولَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنَبٍ كُفْرًا كَانَ أَوْ دُونَهُ ، وَقَدْ دَعَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهَا جَمِيعَ عِبَادِهِ فَدَعَا إِلَيْهَا مَنْ ذَنَبٍ كُفْرًا كَانَ أَوْ دُونَهُ ، وَقَدْ دَعَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهَا جَمِيعَ عِبَادِهِ فَدَعَا إِلَيْهَا مَنْ ذَنَا لِللهَ عَلْولَةٌ ، وَمَنْ قَالَ: يَدُ الله مَعْلُولَةٌ ، وَمَنْ قَالَ: يَدُ الله مَعْلُولَةٌ ، وَمَنْ قَالَ: إِنِ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ، وَمَنْ دَعَا لله الصَّاحِبَةَ وَالْولَدَ فَقَالَ لَهُمْ جَمِيعًا قَالَ: إِنِ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ، وَمَنْ دَعَا لله الصَّاحِبَةَ وَالْولَدَ فَقَالَ لَمُمْ جَمِيعًا فَالَا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿

<sup>(</sup> السُوْرَةُ المُائِدَة: ٧٤.

حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿".

وَدَعَا إِلَيْهَا مَنْ هُوَ أَعْظَمُ مُحَادَّةً لله مِنْ هَؤُلَاءِ وَهُوَ مَنْ قَالَ: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ مُوسَى: ﴿ اذْهَبْ إِلَى عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ مُوسَى: ﴿ اذْهَبْ إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴾ ﴿ وَدَعَا إِلَى التَّوْبَةِ مِنْ عَمَلِ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَهِي الشِّرْكُ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِدُونِ حَقِّ وَالزِّنَا. فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فَقَالًا \* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا \* فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ

وَأَمَّا الشَّرْطُ فِي زَمَانِهَا فَهُوَ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِنَا "قَبْلَ الْغَرْغَرَةِ" وَهِي حَشْرَجَةُ الرُّوحِ فِي الصَّدْرِ ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الإحْتِضَارُ عِنْدَمَا يَرَى الْمُلائِكَةَ وَيَبْدَأُ بِهَا السِّيَاقُ.

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا \* وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا \* وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المُوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ "كيمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ "كيمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ "كيمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ "كيمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ "كيمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ "كيمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَيَ

وَهَذَا تَوْقِيتُ زَمَانِ التَّوْبَةِ فِي حَقِّ كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْعِبَادِ، وَأَمَّا فِي حَقِّ عُمْرِ الدُّنْيَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ أَنَّهَا تَنْقَطِعُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبَهَا لِأَنَّهَا أَوَّلُ آيَاتِ الْقَيَامَةِ الْعِظَامِ وَحِينَ الْإِيَاسِ مِنَ الدُّنْيَا، كَمَا أَنَّ رُؤْيَةَ مَلَكِ المُوْتِ آيَةُ الإنْتِقَالِ مِنَ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ الْأُمَمُ المُخْسُوفُ بِهَا انْقَطَعَتِ التَّوْبَةُ عَنْهُمْ الدُّنْيَا وَحِينَ الْإِيَاسِ مِنَ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ الْأُمَمُ المُخْسُوفُ بِهَا انْقَطَعَتِ التَّوْبَةُ عَنْهُمْ الدُّنْيَا وَحِينَ الْإِيَاسِ مِنَ الْحَيَاةِ ، وَكَذَلِكَ الْأُمَمُ المُخْسُوفُ بِهَا انْقَطَعَتِ التَّوْبَةُ عَنْهُمْ

<sup>(</sup>۱) سُوْرَةُ النَّازِعَات: ١٧ -١٩.

<sup>‹ ﴾</sup> سُوْرَةُ الْفُرْ قَانِ: ٦٨ - ٧٠.

٣ سُوْرَةُ النِّسَاءِ: ١٧ -١٨.

بِرُؤْيَتِهِمُ الْعَذَابَ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانُ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَهَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِهَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِمِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ \* فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا بِالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِهَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ \* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيهَا ثُهُمْ لَمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ \* فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا بِالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِهَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ \* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيهَا ثُهُمْ لَمَا كَانُوا اللهَ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ \* ".

‹› سُوْرَةُ غَافِرٍ: ٨٢-٨٥.

فَصْلُ: فِي مَعْرِفَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ - وَتَبْلِيغِهِ الرِّسَالَةَ وَإِكْمَالِ الله لَنَا بِهِ الدِّسَالَةَ وَإِكْمَالِ الله لَنَا بِهِ الدِّسَالَةَ وَأَنَّهُ خَاتَمُ الْنَبِيِّنَ ، وَأَفْضَلُ الْخُلْقِ أَجْمَعِينَ، وَأَنَّ مَنِ ادَّعَى الدِّينَ ، وَأَفْضَلُ الْخُلْقِ أَجْمَعِينَ، وَأَنَّ مَنِ ادَّعَى النَّبُوَّةَ بَعْدَهُ فَهُو كَاذِبٌ يُكَفَّرُ مَنْ صَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ.

#### النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللللَّمِي اللللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللللَّمِ

# قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ مِنْ هَاشِمِ \*\* إِلَى الذَّبِيحِ دُونَ شَكِّ يَنْتَمِي

"نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ" عَلَيْ "مِنْ" وَلَدِ "هَاشِمِ" وَهُوَ - عَلَيْ - أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّطَلِبِ وَاسْمُهُ شَيْبَةُ الْحُمْدِ بْنُ هَاشِمٍ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ وَاسْمُهُ مَنْ فَاشِمِ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ وَاسْمُهُ مُغِيرَةُ بْنُ قُصِيٍّ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ مُغِيرَةُ بْنُ قُصِيٍّ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَة بْنِ مُدْرِكَة بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَادِ بْنِ مَعْدَ بْنِ عَدْنَانَ.

وَأُمَّهُ - عَيَّالَةٍ - آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ.

وَأُمُّ عَبْدِ الله فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ خَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَوْمُ الله فَاطِمَةُ بِنْ مُوَّةَ بْنِ مُرَّةً بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ.

وَهَذَا هُوَ النَّسَبُ الْمُتَّفَقُ عَلَى سَرْدِهِ ، لَا خِلَافَ فِيهِ لِأَحَدٍ . وَكَذَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّ نَسَبَ عَدْنَانَ إِلَى الذَّبِيحِ إِسْمَاعِيلَ الْحَلِيمِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَكَذَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَنْتَمِي إِلَى سَامِ بْنِ نُوحٍ وَهُوَ أَبُو الْعَرَبِ قَاطِبَةً. وَكَذَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّ نُوحًا يَنْتَمِي إِلَى شِيثِ بْنِ آدَمَ وَهُوَ وَصِيُّ أَبِيهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. وَكَذَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّ نُوحًا يَنْتَمِي إِلَى شِيثِ بْنِ آدَمَ وَهُوَ وَصِيُّ أَبِيهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. وَإِنَّهَا الْخِلَافُ فِي كَمِّيَّةِ الْآبَاءِ بَيْنَ عَدْنَانَ وَإِسْهَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وِسَامِ بْنِ نُوحٍ وَشِيثِ بْنِ آدَمَ.

### مَوْلِكُهُ عَلَيْكَةٍ:

وَكَانَ مَوْلِدُهُ - عِلَيْ الْفِيلِ كَمَا رَوَى التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - عَيْلِةٍ - عَاْم اللهِ بْنِ غَيْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - عَيْلِةٍ - عَاْم اللهِ بْنِ غَيْرَ بن ليث: أَنْتَ الفِيْل. قَال: وَسَأَلَ عُثَمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمَر بن ليث: أَنْتَ الْفِيْل. قَال: وَسَأَلُ عُثَمَانَ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثُ بْنُ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمَر بن ليث: أَنْتَ الْفِيلُ وَسَأَلُ اللهِ عَيْلِةِ ؟ فَقَالَ: رَسُولُ الله أَكْبَرُ مِنِي ، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ. قَالَ: وَرَائِقُ مِنْهُ فِي الْمِيلَ أَخْضَرَ مُحِيلًا. ('' قَالَ التِّوْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| وَرَحْمَــةً لِلْعَالِيــنَ وَهُــدَى | ** | أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَيْنَا مُرْشِدَا    |
|---------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| هِجْرَتُهُ لِطِيبَةَ الْمُنَوَّرَهُ   | ** | مَوْلِدُهُ بِمَكَّدةَ الْمُطَهَّرَهُ    |
|                                       |    | بَعْدَ أَرْبَعِينَ بَدَا الْوَحْيُ بِهِ |

<sup>(</sup>١) - ضعيف الإسناد: رواه الترمذي (٦ / ١٨)، ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص: ٤٨٤).

| <u>وَ</u> وَحِّدُوا | شَأْنُهُ   | تَعَالَى | رَبًّا  | ** | النَّاسُ اعْبُدُوا | أثيها | سِنِينَ | عَشْرَ   |
|---------------------|------------|----------|---------|----|--------------------|-------|---------|----------|
| نِ الْوَرَى         | رَبِّهِ عَ | ؠؚۮؚػ۫ڔ  | يَخْلُو | ** | فِي غَارِ حِرَا    | ذَاكَ | قَبْلَ  | وَ كَانَ |

"مَوْلِدُهُ" عَلَيْ "بِمَكَّة الْمُطَهَّرَهُ" مِنْ كُلِّ رِجْسٍ حِسًّا وَمَعْنَى "هِجْرَتُهُ" عَلَيْ الطِيبَة اللَّدِينَة اللَّنَوَرَة وَكَانَ ذَلِكَ مَوْجُودًا فِي الصُّحُفِ الَّتِي بَشَّرَتْ بِهِ - عَلَيْ وَاللَّا لِطِيبَة اللَّذِينَة اللَّنَوَرَة وَالْإِنْجِيلِ وَغَيْرِهِمَا ، وَالْآيَاتُ فِي ذَلِكَ وَالدَّلَائِلُ عَلَى ذَلِكَ لَا تُحْصَى. ثُمَّ كَانَ اللَّمُرُ كَمَا بَشَرَتْ ، فَوُلِدَ بِمَكَّة وَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِيهَا وَبُعِثَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الله فِيها. ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا بَشَرَتْ ، فَوُلِدَ بِمَكَّة وَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِيهَا وَبُعِثَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الله فِيها. ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا بَشَرَتْ ، فَوُلِدَ بِمَكَّة وَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِيهَا وَبُعِثَ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الله فِيها.

# بَدْءُ الْوَحْي:

"بَعْدَ أَرْبَعِينَ" سَنَةً مِنْ عُمْرِهِ ، عَلَيْ "بَدَأَ الْوَحْيُ" مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ "بِهِ" عَلَيْ - الله عَنْهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله - عَلَيْ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله - عَلَيْ - وَلَا بِالْقَصِيرِ ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلَا آدَمَ ، لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلَا سَبْطٍ رَجِلٍ ، بَعَثَهُ الله عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَا عَشْرَ سِنِينَ" الْحَدِيثَ.

# دَعْوَتُهُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ:

"ثُمَّ دَعَا إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ" وَهُو عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ الَّذِي أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى بِهِ رُسُلَهُ وَأُنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ وَهُوَ دِينُهُ فِي السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَنْ يَقْبَلَ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ الْغَرْزَ لِبِهِ كُتُبَهُ وَهُوَ دِينُهُ فِي السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَنْ يَقْبَلَ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ التَّوْجِيدِ وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَقَطْ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ التَّوْجِيدِ وَتَرْكِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَقَطْ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ

الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَلَا غَيْرِهَا قَائِلًا: "أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّا تَعَالَى شَأْنُهُ" لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ "وَوَحِّدُوا" تَفْسِيرٌ لِذَلِكَ.

# حَدِيثُ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ:

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| الْأَنَامِ | سَيِّلِ  | لِعُمْرِ | مَضَتْ   | ** | الْأَعْوَامِ | مِنَ ا       | خَمْسِينَ  | وَبَعْدَ |
|------------|----------|----------|----------|----|--------------|--------------|------------|----------|
| وَحَتَمِ   | عَلَيْهِ | الخُمْسَ | وَفَرَضَ | ** | الظُّلَمِ    | إِلَيْهِ فِي | بِهِ اللهُ | أُسْرَى  |

وَكَانَ الْإِسْرَاءُ مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى وَالْمِعْرَاجُ مِنَ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى وَالْمِعْرَاجُ مِنَ الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى وَالْمِعْرَاءِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذِكْرِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذِكْرِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذِكْرِ الْإِسْرَاءِ: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المُسْجِدِ الْإِسْرَاءِ: ﴿ إِللهِ مِنَ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّعْمَنِ اللهِ عَلْمُ لِنُورِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْخُرَامِ إِلَى المُسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١٠).

<sup>( )</sup> شُوْرَةُ الْإِسْرَاءِ: ١.

# حَدِيثُ الْهِجْرَةِ:

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| مِنْ بَعْدِ مِعْرَاجِ النَّبِيِّ وَانْقَضَتْ | ** | مَضَتْ    | ثَلَاثَةٍ | أُعْوَامٍ     | وَبَعْدَ |
|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------|----------|
| مَعَ كُلِّ مُسْلِمٍ لَهُ قَدْ صَحِبَا        | ** | يَثْرِبَا | نَحْوَ    | بِالْهِجْرَةِ | أُوذِنَ  |

"وَبَعْدَ أَعْوَامٍ ثَلَاثَةٍ" وَقِيلَ: خَسْةٍ ، وَقِيلَ: أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: أَكْثَرُ ، وَهَذَا الَّذِي فِي المُّتْنِ هُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الثَّلاثَةِ الْأَصُولِ ، وَلَهُ فِيهِ سَلَفٌ ، وَلَيْسَتْ مَسْأَلَةُ التَّارِيخِ اعْتِقَادِيَّةً فِي هَذَا الْبَابِ.

وَالْإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فَلَا تَأْثِيرَ لِإِخْتِلَافِ أَهْلِ السِّيرِ فِي تَارِيخِهِ وَتَعْيِينِ سُنَّتِهِ وَوَقْتِهِ. غَيْرَ أَنَّ الرَّاجِحَ فِيهِ كَوْنُهُ بَيْنَ عَاشِرِ الْبِعْثَةِ وَبَيْنَ السِّيرِ فِي تَارِيخِهِ وَتَعْيِينِ سُنَّتِهِ وَوَقْتِهِ. غَيْرَ أَنَّ الرَّاجِحَ فِيهِ كَوْنُهُ بَيْنَ عَاشِرِ الْبِعْثَةِ وَبَيْنَ هِجْرَتِهِ - عَيْلِيَّ - إِلَى المُدِينَةِ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَدْرَكَتْ فَرِيضَةَ الصَّلَوَاتِ فَالْمِعْرَاجُ فِي سَنَةِ عَشْرٍ أَوْ قَبْلَهَا وَاللهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّهَا تُوفِينَتْ هِيَ وَأَبُو طَالِبِ فِي ذَلِكَ الْعَام.

"أُوذِنَ بِالْهِجْرَةِ" أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا "نَحْوَ يَثْرِبَ" وَهِيَ اللَّذِينَةُ اللَّنَوَّرَةُ "مَعَ كُلِّ مُسْلِمٍ" فِي ذَاكَ الزَّمَنِ "لَهُ قَدْ صَحِبَا" عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَكَانَتْ هِجْرَةُ النَّبِيِّ - كُلِّ مُسْلِمٍ" فِي ذَاكَ الزَّمَنِ "لَهُ قَدْ صَحِبَا" عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَكَانَتْ هِجْرَةُ النَّبِيِّ - كُلِّ مُسْلِمٍ" فِي ذَاكَ الزَّمَنِ "لَهُ قَدْ صَحِبَا" عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَكَانَتْ هِجْرَةُ النَّبِيِّ - بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَخُسِينَ سَنَةً.

# الْإِذْنُ بِالْقِتَالِ:

# قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

"وَبَعْدَهَا" أَيْ: بَعْدَ الْهِجْرَةِ "كُلِّفَ" أَيْ: أُمِرَ "بِالْقِتَالِ" فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ الشيعَةِ" أَعْوَانِ "الْكُفْرِ" بِالله وَمَا أَرْسَلَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ وَنَزَّ لَ بِهِ كُتْبَهُ "وَالضَّلَالِ" عَنْ صِرَاطِهِ المُسْتَقِيم.

"حَتَّى أَتُوْا لِلدِّينِ" دِينِ الْإِسْلَامِ "مُنْقَادِينَا" الْأَلْفُ لِلْإِطْلَاقِ طَوْعًا وَكَرْهًا ، "وَدَخَلُوا فِي السِّلْمِ" أَى: الإِسْلَامِ "مُذْعِنِيْنَ" مُسْتَسْلِمِينَ.

وَكَانَ مُعْظَمُ ظُهُورِهِ بَعْدَ الْفَتْحِ ؛ وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَكَانَ مُعْظَمُ ظُهُورِهِ بَعْدَ الْفَتْحِ ؛ وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الله أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ ''.

### وَفَاتُهُ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ:

# قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَبَعْدَ أَنْ قَدْ بَلَّغَ الرِّسَالُه \*\* وَاستَنْقَذَ الْخُلْقَ مِنَ الْجُهَالَةِ

<sup>(</sup>١) شُوْرَةُ النَّصْرِ: ١-٣.

| )اسْتَقَامَا | الحُقِّ وَ | و<br>ين | وَقَامَ دِ  | ** | الْإِسْلَامَا | لَهُ        | الله | وَأَكْمَلَ |
|--------------|------------|---------|-------------|----|---------------|-------------|------|------------|
| الْأَعْلَى   | الرَّفِيقِ | إِلَى   | سُبْحَانَهُ | ** | الْأَعْلَى    | الْعَِلِيُّ | الله | قَبَضَهُ   |

"وَبَعْدَ أَنْ قَدْ بَلَّغَ" الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ عَلَيْ : "الرِّسَالَةَ" مِنَ الْقُرْآنِ وَبَيَانُهُ أَمْرًا وَنَيْ الْوَاسَتَنْقَذَ الْحُلْقَ" حَتَّى أَنْقَذَهُمُ اللهُ بِهِ "مِنَ الجُهَالَةِ" مِنَ الشَّرْكِ وَمَا دُونَهُ "وَأَكْمَلَ اللهُ لَهُ الْإِسْلَامَا" بِجَمْعِ شَرَائِعِهِ ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا "وَقَامَ" ظَهَرَ "دِينُ الحُقِّ" الَّذِي بَعَثَهُ اللهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ، وَبَاطِنِهَا "وَقَامَ" اعْتَدَلَ فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ غُبَارٌ وَلَا عَنْهُ مَعْدِلٌ ، وَذَهَبَتْ عَنْهُ غَيَاهِبَ الشَّرِكِ وَظُهْرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ الشَّرَكِ وَظُهْرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ الشَّرَكِ وَظُهْرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ الشَّرِكِ وَظُهْرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ الشَّرَكِ وَظُهْرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ الشَّرَكِ وَظُهْرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارِهُونَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ ".

وَبَعْدَ هَذَا "قَبَضَهُ اللهُ الْعَلِيُّ" بِجَمِيعِ مَعَالِي الْعُلُوِّ ذَاتًا وَقَهْرًا وَقَدْرًا "الْأَعْلَى" بِكُلِّ تِلْكَ الْمُعَانِي فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ "سُبْحَانَهُ" وَكَانَ قَبْضُهُ إِيَّاهُ "إِلَى الرَّفِيقِ تِلْكَ الْمُعَانِي فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ "سُبْحَانَهُ" وَكَانَ قَبْضُهُ إِيَّاهُ "إِلَى الرَّفِيقِ الْمُعْلَى" وَهِيَ الْوَسِيلَةُ الَّتِي هِيَ أَعْلَى دَرَجَةً فِي الْجُنَّةِ وَلَا تَنْبَغِي الْأَعْلَى" وَهِيَ الْوَسِيلَةُ الَّتِي هِيَ أَعْلَى دَرَجَةً فِي الْجُنَّةِ وَلَا تَنْبَغِي إِلَّا لَهُ - عَلَيْقِ - وَقَدْ أَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَ اللهَ لَهُ ذَلِكَ ، اللهُمَّ آتِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ آمِينَ.

### وَفَاتُهُ:

وكَانَتْ وَفَاتُهُ - عَلَيْ - فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ نَهَارَ الْإِثْنَيْنِ بَعْدَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِفَوْقِ ثَمَانِينَ لَيْنُ وَفَاتُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عباس: يُوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا الْخَمِيسِ اشْتَدَّ بِرَسُولِ لَيْلَةً. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عباس: يُوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا الْخَمِيسِ اشْتَدَّ بِرَسُولِ

<sup>(</sup>١) شُوْرَةُ الْإِسْرَاءِ: ٨١.

الله - عَلَيْهِ وَجَعُهُ قال: "آتوني أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا" فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ. فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ اسْتَفْهِمُوهُ فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ فَقَالَ: "دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ". وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ: "أَخْرِجُوا الْمَشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ" وَسَكَتَ عن الثَّالِثَة أَوْ قَالَ: "فَنَسِيتُهَا" رواه الْبُخَارِيُّ.

# تَبْلِيغُهُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ رِسَالَةَ الله:

### قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| لْكِتَابِ | بِا      | الْمُوْسَلُ |          | ** بِأَنَّهُ |    | بِلَا ارْتِيَابِ |      | بِالْحُقِّ |         | نَشْهَدُ  |
|-----------|----------|-------------|----------|--------------|----|------------------|------|------------|---------|-----------|
| أُنْزِلَا | إِلَيْهِ | مَا         | وَ كُلَّ | به           | ** | أُرْسِلَا        | قَدْ | مَا        | بَلَّغَ | وَأَنَّهُ |

"نَشْهَدُ بِالْحُقِّ" بِيَقِينٍ وَصِدْقٍ "بِلَا ارْتِيَابِ" بِدُونِ شَكِّ "بِأَنَّهُ الْمُرْسَلُ بِالْكِتَابِ" بِلْالْقُرْآنِ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمْتَنَا عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِيعْثَةِ رَسُولِ الله ﷺ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (١).

"وَ" نَشْهَدُ "أَنَّهُ بَلَغَ" إِلَى النَّاسِ كَافَّةً "مَا" أَي: الَّذِي "قَدْ أُرْسِلَا" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، وَالْأَلِفُ لِلاطِّلَاقِ "بِهِ" مِنْ رَبِّهِ "وَكُلَّ مَا إِلَيْهِ أُنْزِلَا" مِنَ الْكِتَابِ وَالْأَلِفُ لِلاطِّلَاقِ "بِهِ" مِنْ رَبِّهِ "وَكُلَّ مَا إِلَيْهِ أُنْزِلَا" مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ.

<sup>(</sup> الله سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ: ١٦٤.

# مُحَمَّدًا - عَلَيْ - خَاتَمُ الرُّسُلِ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ، وَكِتَابُهُ خَاتَمُ الْكُتُبِ فَلَا كَمُّ بَعْدَهُ ، فَهُوَ مُحْكَمٌ أَبَدًا.

# قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيًا ﴾ (١٠.

"فَهُو" مُحَمَّدٌ عَلَيْ "خِتَامُ الرُّسُلِ" فَلَا نَبِيَّ بَعْدَه ، وَالرِّسَالَةُ مِنْ بَابِ أَوْلَى إِذْ لَا يُرْسَلُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَنَبَّأَ ، فَالنَّبُوَّةُ وَحْيٌ مُطْلَقٌ مِجَرداً ، فَإِنْ أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَرِسَالَةٌ ، فَكُلُّ يُرْسَلُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَنَبَّأَ ، فَالنَّبُوَّةُ وَحْيٌ مُطْلَقُ مِجَرداً ، فَإِنْ أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَرِسَالَةٌ ، فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٍّ وَلَا عَكْسَ "بِاتِّفَاقٍ" مِنْ كُلِّ كِتَابٍ مُنَزَّلٍ وَكُلِّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَكُلِّ مُؤْمِنٍ رَسُولٍ نَبِيٍّ وَلَا عَكْسَ "بِاتِّفَاقٍ" مِنْ كُلِّ كِتَابٍ مُنَزَّلٍ وَكُلِّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَكُلِّ مُؤْمِنٍ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ "وَأَفْضَلُ الْحُلْقِ" كُلُّهُمْ "عَلَى الإطلَّلاقِ" بِلَا اسْتِثْنَاءٍ. وَرَافَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كُلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كُلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِهُمْ مَنْ كُلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَنْ دَرَجَاتٍ ﴾".

<sup>(</sup> السُوْرَةُ الْأَحْزَابِ: ٤٠.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ٢٥٣.

# فَصْلٌ: فِي مَنْ هُوَ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ وَذِكْرِ الصَّحَابَةِ بِمَحَاسِنِهِمْ ، وَالْكَفِّ عَنْ مُسَاوِيهِمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ:

أَهَمُّ مَا فِي هَذَا الْفَصْلِ خَمْسُ مَسَائِلَ: الْأُولَى: مَسْأَلَةُ الْخِلَافَةِ.

وَالثَّانِيَةُ: فَضْلِ الصَّحَابَةِ وَتَفَاضُلِهِمْ بَيْنَهُمْ.

وَالثَّالِثَةُ: تَوَلِّي أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ - وَأَهْلِ بَيْتِهِ سَلَامُ الله وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ وَكَمْتُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ وَكَمْتَهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ وَكَمْتَهُ الْجُمِيعِ وَالذَّبُّ عَنْهُمْ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرِهِمْ بِمَحَاسِنِهِمْ وَالْكَفِّ عَنْ مُسَاوِيهِمْ.

وَالْخَامِسَةُ: السُّكُوتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَأَنَّ الْجُمِيعَ مُجْتَهِدٌ. فَمُصِيبُهُمْ لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرٌ عَلَى إصابَتِهِ ، وَمُخْطِؤُهُمْ لَهُ أَجْرُ الإجْتِهَادِ وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ.

# خِلَافَةُ الصِّلِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| الصِّدِّيقُ    | الْأُمَّةِ  | نَقِيبُ   | نِعْمَ  | ** | نِيـــقُ | ةً الشَّفِ | الخُلِيفَ | وَبَعْدَهُ    |
|----------------|-------------|-----------|---------|----|----------|------------|-----------|---------------|
| وَالْأَنْصَارِ | عِرِينَ     | المُهَاجِ | شَيْحُ  | ** | الْغَارِ | هٔی فِی    | للصط      | ذَاكَ رَفِيقُ |
| دَى تَوَلَّى   | عَنِ الْهُأ | مَنْ ﴿    | جِهَادَ | ** | تَوَلَّى | بنفسه      | َ<br>ؙۮؚؠ | وَهُوَ الَّا  |

"وَبَعْدَهُ" أَيْ: بَعْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ: "الْخُلِيفَةُ" لَهُ فِي أُمَّتِهِ "الشَّفِيقُ" بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ "نِعْمَ" فِعْلُ مَدْحِ "نَقِيبُ" فَاعِلُ نِعْمَ ، وَالنَّقِيبُ: عَرِيفُ الْقَوْمِ وَأَفْضَلُهُمُ "الصِّدِّيقُ" هُوَ النَّقابَةُ مِنْهُ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ.

وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُرَّةَ اللهُ عَنْهُ . التَّيْمِيُّ، أَوَّلُ الرِّجَالِ إِسْلَامًا ، وَأَفْضَلُ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

# خِلَافَةُ الْفَارُوقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

# قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| بِالصَّوَابِ     | النَّاطِقُ      | الصَّادِعُ          | ** | ارْ تِيَابٍ | بِلَا   | الْفَضْلِ      | ثَانِيهِ فِي |
|------------------|-----------------|---------------------|----|-------------|---------|----------------|--------------|
| قَوِيمَ وَنَصَرَ | ُ الدِّينَ الْـ | مَنْ ظَاهَرَ        | ** | سٍ عُمَرَ   | ا حَفْط | الشَّهْمَ أَبَ | أُعْنِي بِهِ |
| أَي الْأَمْصَارِ | الْفُتُوحِ فِ   | <u></u> وَمُوَسِّعَ | ** | الْكُفَّارِ | عَلَى   | المُنْكِي      | الصَّارِمَ   |

"أَنيهِ إِن الْحُوْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمَعْدَهُ فَلَا أَفْضَلَ مِنْهُ وَكَذَا هُو الْفَضَلِ الْمَالِيهِ إِن الْمُسَادِعُ" بِالْمِبْمَاعِ "بِلَا ارْتِيَابٍ" أَيْ: بِلَا شَكَّ "الصَّادِعُ" بِالْحُقِّ الْمُجَاهِرُ بِهِ اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَمِنْهُ قَوْلُ الله تَعَالَى لِنَبِيّهِ عَلَيْهِ: ﴿ فَاصْدَعْ بِهَا تُؤْمَرُ ﴾ اللّذِي لَا يَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لَائِمٍ وَمِنْهُ قَوْلُ الله تَعَالَى لِنَبِيّهِ عَلَيْهِ: ﴿ فَاصْدَعْ بِهَا تُؤُمّرُ ﴾ اللّذِي لَا يَخَافُ فِي الله كَوْمَة لَائِمٍ وَمِنْهُ قَوْلُ الله تَعَالَى لِنَبِيهِ عَلَيْهِ: ﴿ فَاصْدَعْ بِهَا تُؤُمّرُ ﴾ اللّه فَكَانَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْهُ كَذَلِكَ وَبِهِ سَمَّاهُ النّبِي عَلَيْهِ اللّهِ النّاطِقُ اللّهُ اللهُ النّاطِقُ بِاللّهُ عَمْرُ الله السّلَامُ اللهُ السّلِمُ الله السّلِمُ اللهُ السّلَامُ اللهُ السّلَامُ اللهُ السّلَامُ اللهُ السّلِمُ اللهُ اللهُ السّلَامُ اللهُ السّلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْحِجْرِ: ٩٤.

قُرْطِ بْنِ رُزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيَّ ، ثَانِي الْخُلَفَاءِ ، وَإِمَامَ الْحُنَفَاءِ بَعْدَ أَبِي وَرُّطِ بْنِ رُزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ الْعَدَوِيَّ ، ثَانِي الْخُلَفَاءِ ، وَإِقْ مَنْ السَّيْفَ اللَّسْلُولَ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ، وَأَوَّلَ مَنْ تَسَمَّى أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ "الصَّارِمِ" السَّيْفَ اللَّسْلُولَ "اللَّنْكِي" مِنَ النِّكَايَةِ "عَلَى الْكُفَّارِ" لِشِدَّتِهِ عَلَيْهِمْ وَإِثْخَانِهِ إِيَّاهُمْ حَتَّى إِنْ كَانَ اللَّهُ كَيْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَإِثْخَانِهِ إِيَّاهُمْ حَتَّى إِنْ كَانَ شَيْطَانُهُ لَيَخَافُهُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِمَعْصِيَةٍ كَمَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. "وَمُوسِيَةٍ كَمَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. "وَمُوسَيّةٍ كَمَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. "وَمُوسَعَ" مِنَ الْإِنسَاع "الْفُتُوحِ" فَتُوحِ الْإِسْلَامِ.

"فِي الْأَمْصَارِ" فَكَمَّلَ فُتُوحَ بِلَادِ الرُّومِ بَعْدَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ بِلَادِ فَارِسٍ حَتَّى مَزَّقَ اللهُ الْفُر اللَّمْ الْمُوطِّ فِي كُتُبِ السِّيرِ بِهِ مُلْكَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ، ثُمَّ أَوْغَلَ فِي بِلَادِ التُّرْكِ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ السِّيرِ وَغَيْرِهَا.

# خِلَافَةُ عُثْهَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

### قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| ذُو الْحِلْمِ وَالَّمِيَا بِغَيْرِ مَيْنِ | ** | النُّورَيْنِ | <sup>ڣ</sup><br><b>ۮ</b> ؙۅ | عُثْمَانُ  | ثَالِثُهُمْ |
|-------------------------------------------|----|--------------|-----------------------------|------------|-------------|
| مِنْهُ اسْتَحَتْ مَلَائِكُ الرَّحْمَنِ    | ** | الْقُرْآنِ   | جَامِعُ                     | الْعُلُومِ | بَحْرُ      |
| بِكَفِّهِ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ       | ** | الْأَكْوَانِ | سَيِّكُ                     | عَنْهُ     | بَايَعَ     |

"ثَالِثُهُمْ" فِي الْخِلَافَةِ وَالْفَضْلِ "عُثْمَانُ" بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ بِدَعْوَةِ الصِّدِّيقِ إِيَّاهُ ، وَزَوَّجَهُ رَسُولُ الله - عَلَيْ وَهُيَ مَعَهُ ، وَهَاجَرَ الله عَنْهَا ، وَهَاجَرَ الله عَنْهَا ، وَهَاجَرَ الله عَنْهَ مَعَهُ ، وَتَعَدّ وَفَاتِهَا وَتَخَلَّفُ عَنْ بَدْرٍ لِرَضِهَا ، وَضَرَبَ لَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْ وَبِهَ وَأَجْرِهِ ، وَبَعْدَ وَفَاتِهَا وَتَخَلَّفُ عَنْ بَدْرٍ لِرَضِهَا ، وَضَرَبَ لَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْ مِثْلِ صُحْبَتِهَا وَبِذَلِكَ تَسَمَّى وَقَجَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْ مِثْلِ صُحْبَتِهَا وَبِذَلِكَ تَسَمَّى وَقَاتِهَا وَبِذَلِكَ تَسَمَّى

"ذُو النُّورَيْنِ" لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَتَيْ نَبِيٍّ وَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

"ذَا الجُلْمِ" التَّامِّ الَّذِي لَمْ يُدْرِكُهُ غَيْرُهُ "وَالحُيّاءِ" الْإِيمَانِيِّ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ النَّبِيُّ وَالحُيّاءِ" الْإِيمَانِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيَّانِ الْمُعْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ" أَخْرَجَه البُخاري . وَقَالَ: "أَشَدُّكُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ" (١).

"بَحْرُ الْعُلُومِ" الْفَهْمُ التَّامُّ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى .

"جَامِعُ الْقُرْآنِ" لَمَّا خَشِيَ الإِخْتِلَافَ فِي الْقُرْآنِ وَالْخِصَامَ فِيهِ فِي أَثْنَاءِ خِلَافَتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى قِرَاءَةٍ وَاحِدةٍ وَكَتَبَ الْمُصْحَفَ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي اللهُ عَنْهُ فَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى وَرُاءَةٍ وَاحِدةٍ وَكَتَبَ الْمُصْحَفَ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي دَرَسَهَا جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ الله - عَلَيْهِ - آخِرَ سِنِي حَيَاتِهِ.

"مِنْهُ اسْتَحَتْ مَلَائِكُ الرَّحْمَنِ" كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيُهَانَ بْنِ يَسَادٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - عَلَيْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - عَلَيْ اللهُ وَهُو عَلَى مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخْذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْدٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو عَلَى مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخْذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْدٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرُ فَلَا عُمَدً — يَعْنِي ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَمْانُ فَجَلَسَ رَسُولُ الله - عَلَيْهُ وَسُوى ثِيَابَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ الرَّاوِي عَنْهُمْ - وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَذَخَلَ فَتَحَدَّثَ ، فَلَمَّ خَرَجَ قَالَتْ عَرَجَ قَالَتْ عَمْرُ وَلَمْ تَبْعَمْ - وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَذَخَلَ عُمْرُ وَلَمْ تُبْعَلِي مَنْ اللهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرًانُ عَمْرُ وَلَمْ تَبْعِي مِنْ اللهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرانُ وَلَمْ تَبْعَلِي مَنْ اللهُ عُمْرُ وَلَمْ تَبْعِي مِنْهُ اللّلائِكَةُ".

٠٠٠ - صحيح : رواه الترمذي (٦ / ١٣٦) ، صححه الألباني في مشكاة المصابيح (٣ / ١٧٢٧) .

"بَايَعَ عَنْهُ" حِينَ ذَهَبَ لِكَنَّةَ فِي حَاجَةِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ - وَالْمُسْلِمِينَ "سَيِّدُ الْأَكُوانِ" مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله عَلَيْهِ" بِكَفِّهِ" ضَرَبَ بِمَا عَلَى الْأُخْرَى ، وَقَالَ: "هَذِهِ الْأَكُوانِ" مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله عَلَيْهِ" بِكَفِّهِ" ضَرَبَ بِمَا عَلَى الْأُخْرَى ، وَقَالَ: "هَذِهِ الْأَكُوانِ" مُحَمَّانَ" "فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ" لَمَّا غَابَ عَنْهَا.

# خِلَافَةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

### قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

|                                          |    | وَالرَّابِعُ ابْنُ عَمِّ خَيْرِ الرُّسُلِ |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| وَكُلِّ خَبِّ رَافِضِيٍّ فَاسْقِ         |    |                                           |
| هَارُونَ مِنْ مُوسَى بِلَا نُكْرَانِ     |    |                                           |
| يَكْفِي لِمَنْ مِنْ شُوءِ ظَنِّ سَلَّمَا | ** | لَا فِي نُبُوَّةٍ فَقَدْ قَدَّمْتُ مَا    |

"وَالرَّابِعُ" فِي الْفَضْلِ وَالْخِلَافَةِ "ابْنُ عَمِّ" مُحَمَّدٍ عَلَيْ "خَيْرُ الرُّسُلِ" أَكْرَمُهُمْ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ "أَعْنِي" بِذَلِكَ "الْإِمَامَ الْحُقَّ" بِالْإِجْمَاعِ بِلَا مُدَافَعَةٍ وَلَا مُمَانَعَةٍ "ذَا" صَاحِبَ "الْقَدْرِ الْعَلِيِّ" الرَّفِيعِ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبُو السِّبْطَيْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بْنِ هَاشِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ.

وَكَفَلَ النَّبِيُّ - عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَلَمَّا بُعِثَ آمَنَ بِهِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ مِنَ الصِّبْيَانِ.

"مُبِيدً" أَيْ: مُدَمِّرَ "كُلِّ خَارِجِيٍّ" نِسْبَةً إِلَى الْخُرُوجِ مِنَ الطَّاعَةِ.

٠٠ صحيح: رواه الترمذي :(٦ / ٧٠) . وصححه الألباني في مشكاة المصابيح: (٣ / ١٧١٥) .

"مَارِقٍ" اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْمُرُوقِ وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنْ جَانِبٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ الْخُرُوجُ مِنْهُ، وَسُمِّيَ الْخُوارِجُ "مَارِقَةً" لِقَوْلِ النَّبِيِّ - عَيْلِيٍّ - فِيهِمْ: "يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ وَسُمِّيَ الْخُوَارِجُ "مَارِقَةً" لِقَوْلِ النَّبِيِّ - عَيْلِيًّ - فِيهِمْ: "يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ" وَقَوْلُهُ: "مَرُقُ مَارِقَةٌ" الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِم.

"وَ" مُبِيدَ "كُلِّ خَبِّ رَافِضِيٍّ فَاسِقٍ" الْخَبُّ الْخَدَّاعُ الْخَائِنُ ، وَالرَّافِضِيُّ نِسْبَةٌ إِلَى الرَّفْضِ وَهُوَ التَّرْكُ بِازْدِرَاءٍ وَاسْتِهَانَةٍ ، سُمُّوا بِذَلِكَ لِرَفْضِهِمُ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وَزَعَمُوا أَنَّهُمَا ظَلَمَا عَلِيًّا وَاغْتَصَبُوهُ الْخِلَافَةَ وَمَنَعُوا فَاطِمَةَ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَزَعَمُوا أَنَّهُمَا ظَلَمَا عَلِيًّا وَاغْتَصَبُوهُ الْخِلَافَةَ وَمَنَعُوا فَاطِمَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَدَكَ ، وَبِذَلِكَ يَحُطُّونَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ عَلَى عَائِشَةَ ثُمَّ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ اللهُ عَنْهَا فَدَكَ ، وَبِذَلِكَ يَحُطُّونَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ عَلَى عَائِشَةَ ثُمَّ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ اللهُ حَائِقَةَ .

"مَنْ كَانَ" بِمَعْنَى صَارَ "لِلرَّسُولِ" عَلَيْهِ "فِي مَكَانِ" أَيْ: مَنْزِلَةِ "هَارُونَ مِنْ مُوسَى" مُوسَى" عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الإِسْتِخْلَافِ ، فَمُوسَى اسْتَخْلَفَ هَارُونَ فِي مُدَّةِ الْمِعَادِ ، وَمُحَمَّدٌ - عَلَيْهِمَا السَّخْلَفَ عَلِيًّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.

- قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ "". وفي رواية "أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ بَعْدِي".

وَلَهِذَا قُلْنَا: فِي الْمُتْنِ "لَا فِي نُبُوَّةٍ" لَمْنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى فِيهَا ، فَلَا تَتَوَهَّمْ ذَلِكَ مِنَ اقْتِصَارِي عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، "فَقَدْ قَدَّمْتُ" فِي فَصْلِ النَّبُوَّةِ "مَا يَكْفِي" فِي مِنَ اقْتِصَارِي عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، "فَقَدْ قَدَّمْتُ" فِي فَصْلِ النَّبُوَّةِ "مَا يَكْفِي" فِي هَذَا الْبَابِ "لِمَنْ مُوعِ ظَنِّ" بِأَخِيهِ المُسْلِمِ "سَلَّمَا" وَهُو قَوْلِي:

وَكُلُّ مَنْ مِنْ بَعْدِهِ قَدِ ادَّعَى \*\* نُبُوَّةً فَكَاذِبٌ فِيهَا ادَّعَى

٠٠٠ رواه البخاري (٥ / ١٩).

وَمَا بَعْدَهُ.

مَنَاقِبُ السِّتَّةِ بَقِيَّةِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجُنَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: قَالَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

فَالسِّتَّةُ الْمُكَمِّلُونَ الْعَشَرَهُ \*\* وَسَائِرُ الصَّحْبِ الْكِرَامِ الْبَرَرَهُ

"فَ" يَلِيهِمْ فِي الْفَصْلِ "السِّتَةُ الْمُكَمِّلُونَ" عَدَدَ "الْعَشَرَةِ" الْمُشْهُودُ لَهُمْ بِالْجُنَّةِ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمُسْجِدِ ، فَذَكَرَ رَجُلُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله - عَيَيِهِ - أَنِّي سَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ: الْعَشَرَةُ فِي الْجُنَّةِ: وَعُمْرُ فِي الْجُنَّةِ، وَعَلَىٰ أَنْ الْعَوَّامِ فِي الْجُنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجُنَّةِ، وَالزُّبِيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجُنَّةِ، وَصَعْدُ بْنُ مَوْ فِي الْجُنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجُنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجُنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجُنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجُنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجُنَّةِ، وَالزُّبِيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجُنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجُنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجُنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجُنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجُنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجُنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجُنَّةِ، وَالزُّبِيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ فِي الْجُنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجُنَّةِ، وَعَلِي الْمُؤَةِ فِي الْجُنَّةِ، وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَيْتُ الْعَاشِرَ. قَالَ: هُو سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ. رَضِيَ اللهُ فَقَالُوا: مَنْ هُو؟ فَقَالَ: هُو سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. ﴿ اللّهُ عُرَجَهُ أَبُوْدَا وَد.

"وَسَائِرُ الصَّحْبِ" بَقِيَّتُهُمُ "الْكِرَامِ الْبَرَرَهْ" الَّذِينَ هُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأُمَّةِ الْأُمَّةِ الْخَتَارَهُمُ اللهُ تَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ وَنُصْرَةِ دِينِهِ.

٥٠٠ - صحيح: رواه أبو داود (٤ / ٢١٢). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١ / ٧١).

# مَرَ أُتِبُ اَلْصَّحَاْبَةِ فِيْ التَّفْضِيْلِ:

ثُمَّ هُمْ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ: أَفْضَلُهُمُ السَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، ثُمَّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ أَهْلُ الشَّبَاتِ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ الَّتِي نَجَمَ فِيهَا ثُمَّ أَهْلُ الثَّبَاتِ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ الَّتِي نَجَمَ فِيهَا النَّفَاقُ ، ثُمَّ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ، ثُمَّ مَنْ هَاجَرَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ مِنَ اللهُ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أَعْظُمُ دَرَجَةٍ مِنَ اللهُ الْخُسْنَى.

# أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَبَقِيَّةُ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهُ:

### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

وَأَهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفَى الْأَطْهَارُ \*\* وَتَابِعِيهِ السَّادَةُ الْأَخْيَارُ فَكُلُّهُمْ فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ \*\* أَثْنَى عَلَيْهِمْ خَالِقُ الْأَكْوَانِ فَكُلُّهُمْ فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ \*\* وَغَيْرِهَا بِأَكْمَلِ الْجُصَالِ فِي الْفَتْحِ وَالْحِيدِ وَالْقِتَالِ \*\* وَغَيْرِهَا بِأَكْمَلِ الْجُصَالِ كَذَاكَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ \*\* صِفَاتُهُمْ مَعْلُومَةُ التَّفْصِيلِ وَذِكْرُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ \*\* قَدْ سَارَ سَيْرَ الشَّمْسِ فِي الْأَقْطَارِ وَذِكْرُهُمْ فِي سُنَّةِ اللَّخْتَارِ \*\* قَدْ سَارَ سَيْرَ الشَّمْسِ فِي الْأَقْطَارِ

"وَأَهْلُ بَيْتِ" الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ "الْمُصْطَفَى" تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ "اللَّخْتَارُ" اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الإِخْتِيَارِ بِمَعْنَى التَّفْضِيلِ وَهُنَّ زَوْجَاتُهُ اللَّاتِي هُنَّ أُمَّهَاتُ اللَّوْمِنِينَ ، مَفْعُولٍ مِنَ الإِخْتِيَارِ بِمَعْنَى التَّفْضِيلِ وَهُنَّ زَوْجَاتُهُ اللَّاتِي هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ فَي وَهُنَّ وَحَيَّرَهُنَّ اللهُ تَعَالَى فِيهِنَّ: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فَي وَخَيَّرَهُنَ اللهُ تَعَالَى فِيهِنَ : ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فَي اللهُ تَعَالَى وَرَسُولِ اللهُ تَعَالَى وَرَسُولِ الله حَيَيْقِ - .

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ: ٦.

# الْكَلَامُ عَلَى التَّابِعِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ:

"وَتَابِعِيهِ" تَابِعُو الرَّسُولِ - عَلَيْ - وَأَصْحَابِهِ "السَّادَةِ" مِنْ سَادَ يَسُودُ "الْأَخْيَارِ" عَلَى مَرَاتِبِهِمْ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ عَلَى التَّرْتِيبِ: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ اللهُ مَرَاتِبِهِمْ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ عَلَى التَّرْتِيبِ: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ اللهُ مَرَاتِبِهِمْ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ عَلَى التَّرْتِيبِ: ﴿وَالسَّابِقُونَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (اللهَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (اللهَ يَدَ.

فَكُلُّهُمْ فِي مُحُكَمِ الْقُرْآنِ \*\* أَثْنَى عَلَيْهِمْ خَالِقُ الْأَكْوَانِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ "كَالْفَتْح" أَيْ: سُورَةِ الْفَتْحِ مِنْ أَوَّ لِهَا إِلَى آخِرِهَا.

"وَ" سُورَةِ "الحُدِيدِ" كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِيهَا: ﴿آمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلله مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلله مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ اللهُ الْخُسْنَى ﴾ الْآياتِ".

"وَ" سُورَةِ "الْقِتَالِ" كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا أَنُو الْجَارِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحُتُّ مِنْ رَبِّمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْمُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْجَوَّ مِنْ رَبِّمْ ﴾ الْآياتِ ". الَّذِينَ كَفَرُوا النَّبَعُوا الْحُقَّ مِنْ رَبِّمْ ﴾ الْآياتِ ".

"وَ" سُورَةِ "الحُشْرِ" إِلَى آخِرِهَا ، وَقَدْ رَتَّبَ تَعَالَى فِيهَا الصَّحَابَةَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ وَتَفَاضُلِهِمْ ، ثُمَّ أَرْدَفَهُمْ بِذِكْرِ التَّابِعِينَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ اللَّهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَنْفَاضُلِهِمْ ، ثُمَّ أَرْدَفَهُمْ بِذِكْرِ التَّابِعِينَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ اللَّهَاجِرِينَ اللَّذِينَ اللهِ عَلَى اللهُ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ الله وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ

<sup>( )</sup> سُوْ رَةُ التَّوْ بَةِ: ١٠٠.

<sup>&</sup>quot; سُوْرَةُ الْحَدِيدِ: ١٠.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةٌ مُحُمَّد:٢-٣.

وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عَلَيْ لِللَّهِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عَلَيْ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ ...

"وَ" فِي سُورَةِ "التَّوْبَةِ" وَ سُورَةِ "الْأَنْفَالِ" بِكَمَاهِمَا تَارَةً فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَتَارَةً فِي حَدُّوهِم وَوَصْفِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بِأَنْوَاعِهِمْ وَسَمَاهُمْ لِيَحْذَرُوهُمْ ، وَتَارَةً فِي حَدُّهِمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْحِهَاعَةِ وَالْحِهَادِ فِي سَبِيلِ الله وَالْإِثْخَانِ لِيَحْذَرُوهُمْ ، وَتَارَةً فِي حَدِّهِمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْحِهُمْ وَعَدَمِ فِرَارِهِمْ مِنْهُمْ ، وَوَعْدِهِ تَعَالَى إِيَّاهُمْ وَعَدَمِ فِرَارِهِمْ مِنْهُمْ ، وَوَعْدِهِ تَعَالَى إِيَّاهُمْ فِي النَّكُفَّارِ وَالثَّبَاتِ لَمُ مُعْدَة لِقَائِهِمْ إِيَّاهُمْ وَعَدَمِ فِرَارِهِمْ مِنْهُمْ ، وَوَعْدِهِ تَعَالَى إِيَّاهُمْ بِينِعَمِ الله عَلَيْهِمْ وَامْتِنَانِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ هَدَاهُمْ بِالنَّصْرِ عَلَى عَدُوهِمْ ، وَتَارَةً بِتَذْكِيرِهِمْ بِنِعَمِ الله عَلَيْهِمْ وَامْتِنَانِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ هَدَاهُمْ لِلْإِسْلَامِ وَجَنَبَهُمُ السُّبُلَ المُضِلَّةَ. وَأَلَّفَ بَيْنِ قُلُوبِهِمْ وَآوَاهُمْ وَأَيَّدَهُمْ بِنَصْرِهِ بَعْدَ إِذْ كَانُوا مُسْتَضْعَفِينَ أَذِلَةً .

وَتَارَةً يُخْبِرُهُمْ وَيُهَيِّجُهُمْ وَيُشَوِّقُهُمْ بِهَا أَعَدَّ لَهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ عَلَى قِيَامِهِمْ بِطَاعَتِهِ تَعَالَى وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ، وَجِهَادِهِمْ بِأَمْوَالهِمْ فِي سَبِيلِهِ وَلَهُ الْحُمْدُ وَالْمِنَّةُ.

وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ وَآيَاتِهِ "كَذَلِكَ فِي التَّوْرَاةِ" الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ "وَ" فِي "الْإِنْجِيلِ" الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ "وَ" فِي اللَّإِنْجِيلِ" الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ "صِفَاتُهُمْ" الَّتِي جَعَلَهُمُ اللهُ عَلَيْهَا "مَعْلُومَةُ التَّفْصِيلِ" كَمَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّهُمُ اللهُ عَلَيْهَا "مَعْلُومَةُ التَّفْصِيلِ" كَمَا أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا شُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ الله وَرِضْوَانًا سِيهَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ بَيْنَهُمْ مَنْ الله وَرِضُوانًا سِيهَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ

<sup>‹›</sup> سُوْرَةُ الْحُشْرِ: ٨-١٠.

أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَآزَرَهُ فَآزَرَهُ فَآذَرَهُ فَآثَرَهُ فَآثَرَهُ فَآثَرَهُ فَآثَرَهُ فَآثَرَهُ فَآثَوَا فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ().

"وَذِكْرُهُمْ" بِالمُنَاقِبِ الجُمَّةِ وَالْفَضَائِلِ الْكَثِيرَةِ "فِي سُنَّةِ الْمُخْتَارِ" مُحَمَّدٍ - عَلَيْ عُمُومًا وَخُصُوطًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ "قَدْ سَارَ" انْتَشَرَ وَأُعْلِنَ عُمُومًا وَخُصُوطًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ "قَدْ سَارَ" انْتَشَرَ وَأُعْلِنَ عُمُومًا وَخُصُوطِهَا لَا تُعْصِيهَا الْأَسْفَارُ "سَيْرَ الشَّمْسِ فِي الْأَقْطَارِ" تَمْثِيلًا لِشُهْرَةِ فَضَائِلِهِمْ وَوُضُوحِهَا لَا تُحْصِيهَا الْأَسْفَارُ الْكَبَارُ.

إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ السُّكُوتِ عَمَّا كَانَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ السُّكُوتِ عَمَّا كَانَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ:

# قَالَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| قَدْ قُدِّرَا | فِعْلِ مَا | بَيْنَهُمْ مِنْ | ** | عَمَّا جَرَى | ثُمَّ السُّكُوتُ وَاجِبٌ |
|---------------|------------|-----------------|----|--------------|--------------------------|
|               |            |                 |    |              | فَكُلُّهُمْ مُجْتَهِلٌ   |

أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى وَجُوبِ السُّكُوتِ عَنِ الْخُوضِ فِي الْفِتَنِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وُجُوبِ السُّكُوتِ عَنِ الْخُوضِ فِي الْفِتَنِ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بَعْدَ قَتْلِ عُثْهَا لَصَائِبِ الَّتِي أُصِيبَتْ بَهَا بَعْدَ قَتْلِ عُثْهَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَالإسْتِرْ جَاعٍ عَلَى تِلْكَ المصائِبِ الَّتِي أُصِيبَتْ بَهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ وَالإسْتِغْفَارِ لِلْقَتْلَى مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَالتَّرَكُم عَلَيْهِمْ وَحِفْظِ فَضَائِلِ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَالإسْتِغْفَارِ لِلْقَتْلَى مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَالتَّرَكُم عَلَيْهِمْ وَحِفْظِ فَضَائِلِ

<sup>()</sup> سُوْرَةُ الْفَتْحِ: ٢٩.

الصَّحَابَةِ وَالإعْتِرَافِ هَمُ بِسَوَابِقِهِمْ وَنَشْرِ مَنَاقِبِهِمْ ، عَمَلًا بِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ ﴿ الْآية ، وَاعْتِقَادِ أَنَّ الْكُلَّ مِنْهُمْ مُجْتَهِدٌ إِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ: أَجْرٌ عَلَى إِلَا إِيمَانِ ﴾ ﴿ الْآية ، وَاعْتِقَادِ أَنَّ الْكُلَّ مِنْهُمْ مُجْتَهِدٌ إِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ اللَّهُ أَجْرُ الإجْتِهَادِ وَالْخَطأُ مَعْفُورٌ وَلَا نَقُولُ: الْجَبَهَادِهِ وَأَجْرٌ عَلَى إِصَابَتِهِ ، وَإِنْ أَخْطأَ فَلَهُ أَجْرُ الإجْتِهَادِ وَالْخَطأُ مَعْفُورٌ وَلَا نَقُولُ: إِنَّ أَخُومُ اللهُ عُنُهُمْ مُعْصُومُونَ بَلْ مُجْتَهِدُونَ إِمَّا مُصِيبُونَ وَإِمَّا مُخْطِئُونَ لَمْ يَتَعَمَّدُوا الْخَطأُ فِي ذَلِكَ ، وَمَنْهُ مَعْصُومُونَ بَلْ مُجْتَهِدُونَ إِمَّا مُصِيبُونَ وَإِمَّا مُخْطِئُونَ لَمْ يَتَعَمَّدُوا الْخَطأُ فِي ذَلِكَ ، وَمَا رُويَ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي مَسَاوِيهِمُ الْكَثِيرُ مِنْهُ مَكْذُوبٌ ، وَمِنْهُ مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ أَوْ وَمَا رُويَ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي مَسَاوِيهِمُ الْكَثِيرُ مِنْهُ مَعْدُورُ وَنَ ، وَمِنْهُ مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ أَوْ مُعْتُورُونَ .

وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ يَطُولُ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْفِتَنِ أَيَّامَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ تَالِيًا قَوْلَ الله عَزَّ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْفِتَنِ أَيَّامَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ تَالِيًا قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ".

<sup>( )</sup> سُوْرَةُ الْحُشْر: ١٠.

<sup>&</sup>quot; شُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٣٤.

### خَاتِمَةٌ:

فِي وُجُوبِ التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَالرُّجُوعِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ إِلْيُهِمَا ، فَهَا خَالَفَهُمَا فَهُوَ رَدُّ.

# قَاْلَ اَلْنَّاظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| فِيهِ إِصَابَةٌ وَإِخْلَاصٌ مَعَا      | ** | شَرْطُ قَبُولِ السَّعْيَ أَنْ يَجْتَمِعَا |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| مُوَافِقُ الشَّرْعِ الَّذِي ارْتَضَاهُ |    |                                           |

"شَرْطُ" فِي "قَبُولِ" اللهِ تَعَالَى "السَّعْيَ" أَي: الْعَمَلَ مِنَ الْعَبْدِ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ "أَنْ يَخْتَمِعًا" الْأَلِفُ لِلْإِطَلَاقِ "فِيهِ" أَيْ: فِي السَّعْيِ ، شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا "إِصَابَةُ" ضِدُّ يَخْتَمِعًا" الْأَلِفُ لِلْإِطَلَاقِ "فِيهِ" أَيْ: فِي السَّعْيِ ، شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا "إِصَابَةُ" ضِدُّ الشِّرْكِ "مَعًا" أَيْ: لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَتَفْسِيرُهُ فِي الْبَيْتِ الْخَطَأِ ، وَالثَّانِي: "إِخْلَاصُ" ضِدُّ الشِّرْكِ "مَعًا" أَيْ: لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَتَفْسِيرُهُ فِي الْبَيْتِ اللهِ عَدَهُ.

فَتَفْسِيرُ الْإِخْلَاصِ كَوْنُ الْعَمَلِ "للهِ رَبِّ الْعَرْشِ" خَالِصًا "لَا" شِرْكَ فِيهِ لِاسْوَاهُ"، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَتَفْسِيرُ الْإِصَابَةِ كَوْنُهُ "مُوافِقُ الشَّرْعِ" لِاسْوَاهُ"، وَهَذَا هُو مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ دِينًا وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ إِلَيْهِمْ ، الثَّابِةِ عَنِ اللهِ "اللَّذِي ارْتَضَاهُ" اللهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ دِينًا وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ وَلَا أَحْسَنَ دِينًا مِثَنِ الْتَزَمَهُ ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ وَلَا أَحْسَنَ دِينًا مِثَنْ الْتَزَمَهُ ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ وَلَا أَحْسَنَ دِينًا مِثَنْ الْتَزَمَهُ ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ وَلَا أَحْسَنَ دِينًا مِثَنْ الْتَزَمَةُ ،

وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلْ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ...

#### قَاْلَ اَلْنَاْظِمُ رَحِمَهُ اللهُ:

| مَيْنِ  | بغير | رَدُّ          | فَإِنَّهُ | ** | رَ حْيَيْنِ | أَلَفَ الْوَ | ٔ خَا | مِأ | <b>وَ</b> كُلُ  |
|---------|------|----------------|-----------|----|-------------|--------------|-------|-----|-----------------|
| وَجَبَا | قَدْ | إِلَيْهِمَا    | فَرَده    | ** | نُصِبَا     | الخِلَافُ    | فِيهِ | مَا | <b>وَ</b> كُلُّ |
|         |      | بِالْأَوْهَامِ |           |    |             |              |       |     |                 |

"وَكُلُّ مَا" أَيُّ أَمْرٍ كَانَ "خَاْلَفَ الوَحْيَيْنِ" نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ وَحَيُّ ثَانٍ أَيْضًا ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْئُ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ (").

"فَإِنَّهُ" أَيْ: ذَلِكَ الْأَمْرَ اللَّخَالِفَ "رَدُّ" أَيْ: مَرْدُودٌ عَلَى مُبْتَدِعِهِ مَنْ كَانَ "بِغَيْرِ مَيْنٍ" بِدُونِ شَكِّ.

قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ " .

# كُلُّ مَا وَقَعَ فِيهِ الْخِلَافُ يُخْتَكُمُ فِيهِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

"وَكُلُّ مَا فِيهِ الْخِلَافُ" بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ "نَصَبَ" مِنْ فُرُوعِ الْعِبَادَاتِ وَالسُّنَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ "فَرَدُّهُ" أَي: الْمُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ "إِلَيْهِمَا" أَيْ: إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ

<sup>(</sup>۱) شُوْرَةُ الْكَهْفِ: ١١٠.

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ النَّجْم: ٢-٥.

٣ سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ: ٨٥.

"قَدْ وَجَبَ" عَلَى المُعْتَبِرِ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ وَأَولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّدُّ إِلَى الله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَالرَّدُّ إِلَى الله وَالرَّدُ إِلَى كَتَابِهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِلَى سُنَتِهِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ ، فَهَا وَافَقَهُمَا قُبِلَ تَعَالَى هُوَ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِلَى سُنَتِهِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ ، فَهَا وَافَقَهُمَا قُبِلَ وَمَا خَالَفَهُمَا وَمَا خَالَفَهُمَا وَمَا خَالِنَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَشَرَائِعُهُ "إِنَّا أَنَى " وَمَا خَالَفَهُمَا رُدَّ عَلَى قَائِلِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ "فَالدّينُ" الْإِسْلَامُ وَشَرَائِعُهُ "إِنَّا أَنَى " وَمَا خَالَفَهُمَا رُدَّ عَلَى قَائِلِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ "فَالدّينُ" الْإِسْلَامُ وَشَرَائِعُهُ "إِنَّا أَنَى اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ وَيُهُمَ وَشَرَائِعُهُ " إِنَّا أَنَولُنَا إِلَيْكَ الْكِسُلّ اللهُ وَمَامٍ " مِنْ آحَادِ اللهُ مُعَلِقُ وَقُولُو اللهُ مُ بِكُلُ صَوَابٍ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِللهُ لَكِتَابَ بِالْحُقِّ لِتَحْكُمُ مَيْنَ النَّاسِ بِهَا أَوْلَا اللهُ وَاللّهُ الْآيَاتِ " ، وَلَمْ يَقُلُ وَأَوْلَا هُمْ بِكُلُ صَوَابٍ: ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ لِتَحْكُمُ مَيْنَ النَّاسِ بِهَا أَرَاكَ الللهُ ﴾ الْآيَاتِ " ، وَلَمْ يَقُلُ وَأَوْلَا اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) شُوْرَةُ النِّسَاءِ: ٥٩.

<sup>(&</sup>quot; شُوْرَةُ النِّسَاءِ: ١٠٥.

# 

### قَالَ اَلْنَّا ظِمْ رَحِمَهُ اللهُ:

ثُمَّ إِلَى هُنَا قَدِ انْتَهَيْتُ | \*\* وَتَمَّ مَا بِجَمْعِهِ عُنِيتُ إِلَى سَمَا مَبَاحِثِ الْأُصُولِ سَمَّيْتُهُ بِسُلَّمِ الْوُصُولِ \*\* كَمَا حَمِدْتُ اللهَ فِي ابْتِدَائِي وَالْحُمْدُ لله عَلَى انْتِهَائِي \*\* أَسْأَلُهُ مَغْفِرَةَ الذُّنُوبِ \*\* جَمِيعِهَا وَالسَّتْرَ لِلْعُيُوبِ تَغْشَى الرَّسُولَ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدَا ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبِدَا \*\* ثُمَّ جَمِيعَ صَحْبِهِ وَالْآلِ | \*\* السَّادَةِ الْأَئِمَّةِ الْأَبْدَالِ مَا جَرَتِ الْأَقْلَامُ بِالْمِدَادِ تَدُومُ سَرْمَدًا بِلَا نَفَادِ \*\* جَمِيعِهِمْ مِنْ غَيْرِ مَا اسْتِثْنَاءِ ثُمَّ الدُّعَا وَصِيَّةُ الْقُرَّاءِ \*\* أَبْيَاتُهَا النُّفُصُوْدُ يُسْرُ بِعَدِّ الجُمَل \*\* تَأْرِيْخُهَا الْغُفْرَانُ فَافْهَمْ وَادْعُ لِي

"ثُمَّ إِلَى هُنَا" الْإِشَارَةُ إِلَى آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى الإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَنَاسَبَ جَعْلُ ذَلِكَ هُوَ الْخَاتِمَةُ بِكُوْنِ الْآيَةِ الَّتِي فِيهَا الْإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ هِي مِنْ آخِرِ مَا نَزَلْ وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكُمْ لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ﴿ بَلِ السُّورَةُ كُلُّهَا مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ ، وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكُمْ لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ﴿ بَلِ السُّورَةُ كُلُّهَا مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ ، وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْ لَاعْتِصَامَ بِهَا آخِرُ مَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ إِنْ وَلَيْهِ إِنْ وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ الإعْتِصَامَ بِهَا آخِرُ مَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ إِنْ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. "قَدِ انْتَهَيْتُ" أَي: اقْتَصَرْتُ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ ، وَفِيهِ إِنْ فَي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. "قَدِ انْتَهَيْتُ" أَي: اقْتَصَرْتُ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ ، وَفِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تُعَالَى كِفَايَةٌ "وَتَمَّ" أَيْ: قَضَى "مَا" أَي: الَّذِي "بِجَمْعِهِ" فِي نَظْمِي شَاءَ اللهُ تُعَالَى كِفَايَةٌ "وَتَمَّ" أَيْ: قَضَى "مَا" أَي: الَّذِي "بِجَمْعِهِ" فِي نَظْمِي

<sup>(&</sup>quot; سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ: ٣.

"عُنِيتُ" اهْتَمَمْتُ لَهُ. "سَمَّيْتُهُ" حِينَ تَمَّ "بِسُلَّمِ" أَي: الْمِرْقَاةِ الَّتِي يُصْعَدُ فِيهَا لِأَجَلِ "الْوُصُولِ إِلَى سَهَا" بِتَثْلِيثِ السِّينِ "مَبَاحِثِ" جَمْعُ مَبْحَثٍ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِهِ فَهْمُ الْحُكْمِ "الْأُصُولِ" حمع أَصْلِ وَهُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ ، وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أُصُولِ الدِّينِ ، وَهُوَ مَا يَجِبُ اعتِقَادُه فِيْهِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا ، وَأَمَّا إِذَا أُضِيفَتْ فَهِيَ بِحَسَبِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ: فَأُصُولُ الْحَدِيثِ عِلْمُ الإصْطِلَاحِ الَّذِي يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ تَفَاصِيلِ أَحْوَالِ السَّنَدِ وَالْمُتْنِ وَأَحْكَامِهَا. وَأُصُولُ الْفِقْهِ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ الدَّلِيل وَالْمُدْلُولِ وَحَالِ الْمُسْتَدِلِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَأُصُولُ الْعَرَبِيَّةِ وَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالمُعَانِي. وَالْبَدِيعِ كُلِّ بِحَسَبِهِ وَتَعْرِيفِهِ فِي فَنِّهِ. وَقَوْلُنَا: "سَهَا مَبَاحِثِ الْأُصُولِ" وَصْفُ لَهُ بِالسُّمُوِّ وَهُوَ الْعُلُوُّ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ أَعْلَى الْعُلُومِ وَأَهُمُّهَا وَأَوْجَبُهَا وَأَلْزَمُهَا لِأَنَّهُ مَعْرِفَةُ مَا خَلَقَ اللهُ لَهُ الْخَلْقَ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْجُنَّةَ وَالنَّارَ، وَبِهِ أَرْسَلَ اللهُ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ ، وَفِيهِ وَلَهُ شُرِعَ الجِهَادُ ، وَعَلَيْهِ يُرَتَّبُ الْجَزَاءُ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَحَقِيقٌ بِعِلْم هَذَا قَدْرُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَوَّلَ مَا يَهْتَمُّ بِهِ الْعَبْدُ وَأَعْظَمَ مَا يَبْذُلُ فِيهِ جُهْدَهُ وَيُنْفِقُ فِيهِ عُمْرَهُ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ. وَنَاسِبَ تَسْمِيَةَ الشَّرْح بِمَعَارِج الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّ الْعُرُوجَ هُوَ الصُّعُودُ وَالْمُعَارِجُ الْمُصَاعِدُ فَكَانَ الْقَارِئُ فِي هَذَا الشَّرْح يَصْعَدُ فِي هَذَا السُّلَّمِ. وَأُضِيفَتِ المُعَارِجُ إِلَى الْقَبُولِ لَمُنَاسَبَةِ الْوُصُولِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ لَمْ يَصِلْ بَلْ يُرَدُّ أَوْ يَنْقَطِعُ.

"وَالْحُمْدُ للهُ عَلَى" جَزِيلِ النِّعْمَةِ الَّتِي مِنْهَا أَنْ قَدَّرَ "انْتِهَائِي" أي: إتمَامِي هَذَا الْتُن اللَّشْتَمِلَ عَلَى مَعْرِفَةِ اللهُ تَعَالَى وَدِينِهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ "كَمَا حَمِدْتُ اللهَ فِي ابْتِدَائِي" المُتْنَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى مَعْرِفَةِ الله تَعَالَى وَدِينِهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ "كَمَا حَمِدْتُ اللهَ فِي ابْتِدَائِي" فِي ابْتِدَائِي إِللَّامُرِ فِي نَظْمِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَذَلِكَ اقْتِدَاءٌ بِكَلَامِ الله تَعَالَى حَيْثُ افْتَتَحَ ذِكْرَ الْخَلْقِ بِالْأَمْرِ

فَقَالَ: ﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (١) وَخَتَمَ ذِكْرَهُمْ فِيهَا يَنْتَهُونَ إِلَيْهِ مِنَ الدَّارَيْنِ بِالْحَمْدِ فَقَالَ: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَينَ ﴾ ". "أَسْأَلُهُ" أَيْ: أَسْأَلُ اللهَ "مَغْفِرَةَ" أَيْ: مَغْفِرَتَهُ تَعَالَى "الذُّنُوبِ" ذُنُوبِي وَجَمِيع الْمُسْلِمِينَ ، وَالمُغْفِرَةُ سَتْرُ الذَّنْبِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ وَعَدَمُ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ "جَمِيعِهَا" مِنْ صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ ، وَالْإِسْتِغْفَارُ مِنْ أَعْلَى أَنْوَاع الذِّكْرِ "وَالسَّتْرَ" مِنْهُ تَعَالَى "لِلْعُيُوبِ" مِنِّي وَمِنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. "ثُمَّ" عَطَفَ عَلَى الْحَمْدِ وَالْإِسْتِغْفَارِ "الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ" تَقَدَّمَ مَعْنَاهُمَا "تَغْشَى الرَّسُولَ المُصْطَفَى مُحَمَّدَا" تَغْمُرُهُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ "ثُمَّ" تَغْشَى "جَمِيعَ صَحْبِهِ وَالْآلِ" تَقَدَّمَ تَعْرِيفَهُمَا "السَّادَةِ" جَمْعُ سَيِّدٍ وَهُوَ النَّقِيبُ الْمُقَدَّمُ "الْأَئِمَّةِ" الْمُقْتَدَى جممْ فِي الدِّين "الْأَبْدَالِ" أَوِ الْأَوْلِيَاءِ للله تَعَالَى "تَدُومُ" مُتَوَاصِلَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ "سَرْمَدًا" تَأْكِيدًا لِلدَّوَام يُفَسِّرُهُ "بِلَا نَفَادِ" فَنَاءٍ وَانْقِطَاع "مَا جَرَتْ الأَقَالِم بِالمِدَاد" أَيْ: عَدَدُ مَا جَرَتْ بِهِ. "ثُمَّ الدُّعَا" لِجَامِع هَذَا الْعَقْدِ مَتْنًا وَشَرْحًا "وَصِيَّةً" مِنْهُ يَلْتَمِسُهُ مِنَ "الْقُرَّاءِ" أَنْ يَدْعُوَ لَهُ بِخَيْرَي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ "بَجِيعِهِمْ" شَاهِدِهِمْ وَغَائِبِهِمْ مُعَاصِرِيهِ وَمَنْ يَأْتِي بَعْدَ عَصْرِهِ "مِنْ غَيْرِ مَا" صِلَةٌ أَيْ: مِنْ غَيْرِ "اسْتِثْنَاءِ" إِخْرَاج أَحَدٍ مِنْهُمْ مِنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ. "أَبْيَاتُهَا" أَيْ: عِدَّتُهَا رَمْزُ حُرُوفِ "يُسْرُ" وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَسَبْعُونَ "بِعَدِّ الجُمَّلِ" الْخُرُوفِ الْأَبْجَدِيَّةِ المُعْرُوفَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعَرَبِ، وَبِهَا زِدْتُ فِيهَا أَقُولُ: "أَبْيَاتُهَا المُقْصُودُ" أَي: الَّذِي فِيهِ الْأَحْكَامُ وَالْسَائِلُ "أَيُسْرٌ فَاعْقِل" عَنِّي. "تَأْرِيخُهَا" الَّذِي أُلِّفَتْ فِيهِ رَمْزُهُ حُرُوفُ "الْغُفْرَانُ" وَذَلِكَ أَلْفٌ

<sup>(</sup>١) شُوْرَةُ الْأَنَّعَامِ: ١.

٣٠٠ سُوْرَةُ يُونُسَ: ١٠.

وَثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَسِتُّونَ ، أَيْ: عَامَئِذٍ. نَسْأَلُ اللهَ الْغُفْرَانَ "فَافْهَمِ" مَا فِي ذَا المُعْتَقَدِ "وَادْعُ لِي" بِصَالِحِ الدَّعَوَاتِ فِي أَوْقَاتِ الْإِجَابَةِ كَمَا أَوْصَيْتُكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمَ الصَّدَقَاتِ ﴿إِنَّ اللهَ يَجْزِي المُتَصَدِّقِينَ ﴾ ...

# قَاْلَ الشَيْخُ الْحَافِظُ الْحَكَمِيُّ:

وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ تَسْوِيدِهِ نَهَارَ الإِثْنَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ جُمَادَى الأولى سنة ١٣٦٦هـ لِلْهِجْرَةِ اللَّحَمَّدِيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيْمِ.

# خَاعِمة التَلْخِيصِ:

تَمَّ بِحَمْدِ للهِ تَلْخِيْصُ الْكِتَاْبِ فِيْ لَيْلَةِ الْخَمِيْسِ: تَمَّ بِحَمْدِ للهِ تَلْخِيْصُ الْكِتَاْبِ فِيْ لَيْلَةِ الْخَمِيْسِ: 17 - 18 هـ اللَّوَاْفِقُ: 17 - 20 - 20 م.

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. شُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَيْنَ .

1 5 9

<sup>( )</sup> شُوْرَةُ يُوسُفَ: ٨٨.

# الفهرس

| ٤                                                                     | مُقَدِمَةُ ٱلْمَلَخِصْ:مُقَدِمَةُ ٱلْمَلَخِصْ:                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                                     | مُقَدِمَةُ ٱلْمُصَنِفْ:مُقَدِمةُ                                                                                  |
| Y                                                                     | شَرْحُ مُقَدِّمَةِ الْمَنْظُومَةِ:                                                                                |
| Α                                                                     | الْقَوْلُ فِي حَمْدِ الله وَشُكْرِهِ وَالْإَسْتِعَانَةِ بِهِ:                                                     |
| ١٠                                                                    | الْقَوْلُ فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ:                                                                              |
| ١٢                                                                    | الْقَوْلُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالتَّعْرِيفُ بِالْآلِ وَالْأَصْحَابِ:                                                |
| ١٣                                                                    | التَّعْرِيفُ بِمَوْضُوعِ الْكِتَابِ:                                                                              |
| ذَ اللهُ عَلَيْهِ بِهِ الْمِيثَاقَ فِي ظَهْرِ أَبِيهِ آدَمَ ، وَبِمَا | مُقَدِّمَةٌ: تُعَرِّفُ الْعَبْدَ بِمَا خُلِقَ لَهُ ، وَبِأَوَّلِ مَا فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَبِمَا أَحَا |
| ١٥                                                                    | هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ:هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ:                                                                      |
| ١٦                                                                    | مَعْنَى الْعِبَادَةِمَعْنَى الْعِبَادَةِ                                                                          |
| رُوِفَةِ وَالْإِثْبَاتِ: ١٩                                           | فصل في انْقِسَامِ التَّوْحِيدِ إِلَى نَوْعَيْنِ ، وَبَيَانِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الْمَعْ         |
| ۲٠                                                                    | إِثْبَاتُ رُبُوبِيَّةِ الله تَعَالَى:                                                                             |
| ۲٧                                                                    | انْفِرَادُهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْإِرَادَةِ وَالْمَشِيئَةِ :                                                        |
| Y9                                                                    | إِثْبَاتُ الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ للهُ عَزَّ وَجَلَّ:                                                               |
| ٣٠                                                                    | الْعِلْمُ الْإِلَمِيُّ:                                                                                           |
| ٣١                                                                    | الإَفْتِقَاْرُ إِلَىٰ الْلَه عَزَ وَجَل:                                                                          |
| ٣١                                                                    | كَلَامُ الله عَزَّ وَجَلَّ :                                                                                      |
| ٣٢                                                                    | لَاْحَصْرَ لِكَلَاْمِ اللهِ وَلَاْنَفَاذَ:                                                                        |
| ٣٢                                                                    | كَلَامُ الله الَّذِي فِي كِتَابِهِ عَيْنُ كَلَامِهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ :                                          |
| ٣٦                                                                    | صِفَةُ ٱلْنُزُوْلِ لِلْرَّبِ عَزَّ وَجَلَّ:                                                                       |
| ٣٧                                                                    | رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:                                                            |
| ٿ:                                                                    | وُجُوبُ الْإِيمَانِ بِالصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ وَإِقْرَارِهَا كَمَا أَتَ       |
| وَأَنَّهُ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ:                            | َ<br>فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ نَوْعَي التَّوْحِيدِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الطَّلَبِ وَالْقَصْدِ      |
| <b>£</b> Y                                                            | فَصْلُ حَوَتْهُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ :                                                                           |
| ٤٨                                                                    | مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ:                                                                 |
|                                                                       |                                                                                                                   |

| ٤٩       | شُرُوطُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ:شُرُوطُ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ:                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣       | فَصْلٌ فِي تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ ، وَذِكْرِ بَعْضِ أَنْوَاعِهَا ، وَأَنَّ مَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ الله فَقَدْ أَشْرَكَ:                                                                                                                |
| ٥٧       | فَصَلُّ: فِي بَيَانِ ضِدِّ التَّوْحِيدِ وَهُوَ الشِّرْكُ ، وَكَوْنِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: أَكْبَرَ وَأَصْغَرَ ، وَبَيَانِ كُلِّ مِنْهُمَا:                                                                                                  |
| ٥٧       | الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ:الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ:                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٧       | التَّعْرِيفُ بِالشَّرْكِ :التَّعْرِيفُ بِالشَّرْكِ :                                                                                                                                                                                                 |
| 09       | الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ :الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ :                                                                                                                                                                                                       |
| 09       | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                |
| مَمْنُوع | َ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَامَّةُ مِنْهَا مَا هُوَ شِرْكٌ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ ، وَبَيَانُ الْمَشْرُوعِ مِنَ الرُّقَى وَالْـ                                                                                                        |
| ٦٠       | مِنْهَا ، وَهَلْ تَجُوزُ التَّمَائِمُ؟:                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٢       | الْكَلَامُ عَنِ الرُّقَى:الْكَلَامُ عَنِ الرُّقَى:                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٤       | التَّمَائِمُ وَالْحُجُبُ:التَّمَائِمُ وَالْحُجُبُ:                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٧<br>٦٩ | فَصْلُّ: مِنَ الشَّرْكِ فِعْلُ مَنْ يَتَبَرَّكُ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ قَيْرٍ أَوْ نَخْوِهَا يَتَّخِذُ ذَلِكَ الْمَكَانَ عِيدًا ، وَبَيَانُ<br>تَنْقَسِمُ إِلَى سُنِّيَّةٍ وَبِدْعِيَّةٍ وَشِرْكِيَّةٍ.<br>زِيَارَةُ الْقُبُورِ : |
| ٧٣       | الْأَمْوَاتِ:الْأَمْوَاتِ:                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٣       | حُكْمُ مَنْ أَوْقَدَ سِرَاْجَاً عَلَى الْقَبْرِ أَوْ بَنَى عَلَى الْضَرِيحِ مَسْجِدًا:                                                                                                                                                               |
| ٧٩       | فَصْلُ": أَذْكُرُ فِيهِ بَيَانَ حَقِيقَةِ السِّحْرِ ، وَحُكْمَ السَّاحِرِ وَذِكْرَ عُقُوبَةٍ مَنْ صَدَّقَ كَاهِنًا:                                                                                                                                  |
| ۸۲       | حُرْمَةُ حَلِّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ :                                                                                                                                                                                                               |
|          | تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ كُفْرٌ :تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ كُفْرٌ :                                                                                                                                                                                           |
|          | فَصْلٌ يَجْمَعُ مَعْنَى حَدِيثِ جِبْرِيلَ فِي تَعْلِيمِنَا الدِّينَ ، وَأَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَالْإِحْسَا<br>كُلِّ مِنْهَا.                                                                        |
|          | ْ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ][الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ]                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | الشَّهَادَتَانِ :                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | الصَّلَاةُ :الصَّلَاةُ :                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Λ ٧      | الزُّكَاةُ:الزُّكَاةُ:                                                                                                                                                                                                                               |

| ΑΛ  | الصِّيَامُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸  | الصِّيَامُ :الحُيِّامُ :الحُيِّاءُ :الحُيِّةِ :الحُيِّةِ :الحَيِّةِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | أَزْكَانُ الْإِيمَانِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | الْإِيمَانُ بِالله :الْاِيمَانُ بِالله :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٠  | الْإِيمَانُ بِالمَلائِكة :الْإِيمَانُ بِالمَلائِكة عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلْ |
| ۹٠  | الْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ الْمُنَرَّلَةِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٠  | الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ:الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 7 | الْإِيمَانُ بِالْمَعَادِ وَقِيَامِ السَّاعَةِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9٣  | الْإِيمَانُ بِأَمَارَاتِ السَّاعَةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 £ | الْإِيمَانُ بِالْمَوْتِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 £ | إِثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْرِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90  | الإِيْمَانُ لِقَاءِ الله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90  | الْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97  | الْإِيمَانُ: بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 97  | الإِجْتِمَاعُ: لِيَوْمِ الْفَصْلِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩٧  | حَشْرُ الْخَلَائِقِ لِلْعَرْض:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | بَرَاءَةُ: النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠٠ | صَحَائِفُ: الْأَعْمَالِ تُؤْخَذُ بِالْيَمِينِ وَالشِّمَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | فَصْلٌ: فِيمَا جَاءَ فِي الْمِيزَانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1 | فَصْلٌ: فِيمَا جَاءَ فِي الصِّرَاطِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.7 | فَصْلٌ: فِيمَا وَرَدَ فِي الْجُنَّةِ وَالنَّارِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٣ | فَصْلٌ: فِيمَا جَاءَ فِي الْحُوْضِ وَالْكُوْتَرِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٤ | فَصْلٌ: فِي لِوَاءِ الْحُمْدِ:فَصْلٌ: فِي لِوَاءِ الْحُمْدِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٠٤ | فَصْلٌ: فِي آيَاتِ الشَّفَاعَةِ وَأَحَادِيثِهَا وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7 | فَصْلُ: اخْتِصَاصُهُ -عَلِيْلَةٍ- بِاسْتِفْتَاح بَابِ الْجُنَّةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٨ | بَابُ الْإِيمَانِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1.9 | الْكَلَامُ عَلَى خِصَالٍ سِتٍّ فِي نَفْيِهَا إِيمَانٌ بِالْقَدَرِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | الْكَلَامُ عَلَى النَّوْءِ:الْكَلَامُ عَلَى النَّوْءِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. | مَا وَرَدَ فِي الْعَدْوَى:مَا وَرَدَ فِي الْعَدْوَى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الْكَلَامُ عَلَى الطِّيْرَةِ وَالتَّطَيُّرِ:الْكَلَامُ عَلَى الطِّيْرَةِ وَالتَّطَيُّرِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111 | الْغُولُالْغُولُالْغُولُاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا |
| 111 | اَلْمَامَةُ وَالْصَفَرُ:المَامَةُ وَالْصَفَرُ:المِلْمَةُ وَالْصَفَرُ السِيطِينِ السِيطِينِ السِيطِين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117 | مَرْتَبَةُ الْإِحْسَانِ:مَرْتَبَةُ الْإِحْسَانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | فصل:  سِتُّ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِمَبَاحِثِ الدِّينِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 115 | الْأُولَى:- الْإِيمَانُ يزيد وينقص:اللهُولَى:- الْإِيمَانُ يزيد وينقص:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110 | الثَّانِيَةُ: - تُفَاضُلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ:الثَّانِيَةُ: - تُفَاضُلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١٨ | الْحَامِسَةُ: - عَامِلُ الْكَبِيرَةِ يُكَفَّرُ بِاسْتِحْلَالِهِ إِيَّاهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | السَّادِسَةُ:- التَّوْبَةُ فِي حَقِّ كُلِّ فَرْدٍ إِذَا اسْتُكْمِلَتْ شُرُوطُهَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | فَصْلٌ: فِي مَعْرِفَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ -ﷺ - وَتَبْلِيغِهِ الرِّسَالَةَ وَإِكْمَالِ الله لَنَا بِهِ الدِّينَ ، وَأَنَّهُ حَاتَمُ الْنَبِيِّينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | "نَسَبُهُ عَلَيْقِ":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | مَوْلِدُهُ عِيَالِيَّةِ:مَوْلِدُهُ عِيَالِيَّةِ:مَوْلِدُهُ عِيَالِيَّةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | بَدْءُ الْوَحْيِ:بَدْءُ الْوَحْيِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | دَعْوَتُهُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ:دَعُوتُهُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170 | حَدِيثُ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777 | حَدِيثُ الْهِجْرَةِ:كاللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْهِجْرَةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177 | الْإِذْنُ بِالْقِتَالِ:الْإِذْنُ بِالْقِتَالِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢٧ | وَفَاتُهُ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۸ | وَفَاتُهُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179 | تَبْلِيغُهُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ رِسَالَةَ الله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| مُحَمَّدًا -عَلِيَّةٍ- حَاتَمُ الرُّسُلِ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ، وَكِتَابُهُ حَاتَمُ الْكُتُبِ فَلَا كِتَابَ بَعْدَهُ ، فَهُوَ مُحْكُمُ أَبَدًا.      | ١٣٠                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| نَصْلُ: فِي مَنْ هُوَ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ وَذِكْرِ الصَّحَابَةِ بِمَحَاسِنِهِمْ ، وَالْكَفِّ عَنْ مُسَاوِيهِمْ وَمَا شَجَرَ بَيْ | ا شَجَرَ بَيْنَهُمْ |
| رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:                                                                                                                               | 171                 |
| خِلَافَةُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:خِلَافَةُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:                                                                   | 171                 |
| خِلَافَةُ الْفَارُوقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:خِلَافَةُ الْفَارُوقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:                                                                   | 177                 |
| خِلَافَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:خِلَافَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:                                                                       | 1 4 4               |
| خِلَافَةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:خِلَافَةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:                                                                           | 100                 |
| مَنَاقِبُ السِّنَّةِ بَقِيَّةِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْحُنَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ:                                                         | ۱۳۷                 |
| مَرَاتِبُ الْصَّحَاْبَةِ فِيْ التَّفْضِيْلِ:مَرَاتِبُ الْصَّحَاْبَةِ فِيْ التَّفْضِيْلِ:                                                               | ۱۳۸                 |
| ُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَبَقِيَّةُ أَهْلِ بَيْتِهِ عِيَالِيَّةِ:                                                                                     | ۱۳۸                 |
| لْكَلَامُ عَلَى التَّابِعِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ:                                                                                                   | 179                 |
| إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ السُّكُوتِ عَمَّا كَانَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ:                                           | ١٤١                 |
| خَاتِمَةً:                                                                                                                                             | 1 2 5               |
| نِي وُجُوبِ التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَالرُّجُوعِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ إِلَيْهِمَا ، فَمَا خَالَفَهُمَا فَهُوَ رَدُّ.                  | 1 2 5               |
| كُلُّ مَا وَقَعَ فِيهِ الْخِلَافُ يُخْتَكُمُ فِيهِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:                                                                      | ١٤٤                 |
| لِنُاتِيَ الْحَالِيَ الْحَالِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ                                         | 1 2 7               |
| خَاتِمَة التَلْخِيصِ:خَاتِمَة التَلْخِيصِ:                                                                                                             | 1 £ 9               |
| لفهرس                                                                                                                                                  | ١٥٠                 |